

المُلكَة المَربَّية السَّيَعُودَيَّة وَزَانَ السَّالِمِ المَالِيَّةِ الْمُلَّكِّةُ الْمُلِيَّةُ المَلْكَنِيْنِ المُلْوَلِّةِ عَادَة البَحثُ العِسُلمِيِّةِ وقع الإصدار (172)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

# المستنا المحية المحيدة المحيدة

لَا يَعْ عِمَالَ مَن يَعْ قَوْبُ بِن إِلْيَكُ إِنْ أَلِي الْمِينَ فِي رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تَحَقِيق

لاركورها بي بي فاحر بي المحمر فقير

تنسين وَإِخرَاجِ فِرَيقٌ مِنْ الْبَاحِثِين بَكَلِيَّةِ الْجِكَةِ الْجِدَيْثِ الْشِرَيفِ وَالدَّرَاسِيَاتِ الإِسِيلاميَّة بالجَامِعَة الإسلاميَّة

> المجلّد الخامِس عِشر الجهاد - الأمراء - الصّيد (۸۱٦٦ - ۷۳٦۰) الطّبعَة الأوُلى (۱۷۳۵هر) ۲۰۱۶م

## الجامعة الإسلامية ١٤٣٣ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

فقيه ، هاني بن أحمد

**( 7** )

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (ت ٣١٦هـ)

تحقيق: / هاني بن أحمد فقيه، المدينة المنورة، ١٤٣٣هـ

۲۶۶ ص، ۲۶×۱۷ سم

ردمك: ۱ - ۷۷۹ - ۲، - ۹۹۲، - ۹۷۸

١- الحديث - مسانيد ٢- الحديث أ.العنوان

ديوي ٢٢٧.١ ديوي

رقم الإيداع: ٢٩٥/١٤٣٣

ردمك: ۱ – ۲۷۹ – ۲۰ – ۲۹۹ – ۲۷۹

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز

الأراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوسة

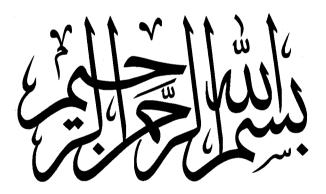



## بيان صفة حفر الخندق، ونَقَلْ النبي ﷺ التراب، والشدة التي أصابتهم يوم هزم الأحزاب''.

• ۷۳٦-حدثنا يونس بن حبيب (۲)، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة (۱)، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: «رأيت رسول الله على معنا، حتى رأيت التراب قد وارى بياض إبطيه، وهو يقول:

ولا تصدَّقْنا ولا صلَّيْسا

والله لولا الله ما اهتدينا فأنزلن سكينة علينا

وثبت الأقدام إن لاقينا.

قال شعبة: وحفظى:

إذا أرادوا فتنة أبينا.

إنّ الملا<sup>(0)</sup> قد بغوا علينا

قال: فيقول رسول الله على : أَبَيْنا أَبَيْنا، يرفع بها صوته (١).

<sup>(</sup>١) في (م): «والشدة الذي أصابهم يومئذ، وهو يوم الأحزاب».

<sup>(</sup>٢) ابن عبد القاهر الأصبهاني العجلي، كنيته: أبو بشر.

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن داود بن الجارود، الطيالسي البصري البغدادي.

<sup>(</sup>٤) شعبة، موضع التقاء المصنف مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الملا: أشرف الناس ورؤساؤهم ومقدَّموهم الذين يرجع إلى قولهم، وقيل: هم الرجال ليس فيهم نساء، وهو مهموز ومقصور كما جاء به القرآن، وجمعه أملاء.

انظر النهاية في غريب الحديث: ٢٥١/٤، شرح صحيح مسلم للنووي: ٣٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، وهي الخندق «١٢٥، حديث ١٢٥».

۱ ۲۳۲۱ الصّغاني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة<sup>(۳)</sup>، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء قال: «كان رسول الله ﷺ يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول:

«اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينسا».

وربما قال:

راِنّ الأولى قد بغوا علينا<sup>(١)</sup> إذا أرادوا فتنة أبينا

ويرفع ب $_{(()}^{(\circ)()}$  صوته $_{()}$ 

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق ( ١١٦/٣ حديث: ٤١٠٤، ٢٠١٤).

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة، ثم المعجمة، وهو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال: ابن محمد، الصَّغاني، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) الحرشي العامري الهروي البصري.

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) في (م): إنّ الأولى، وربما قال: الملا، قد بغوا علينا.

<sup>(</sup>٥) (م٤/١٠١/ب).

<sup>(</sup>٦) الحديث سبق تخريجه، انظر الحديث السابق رقم (٧٣٦٠).

وهذه الأبيات التي كان النبي ﷺ يرتجز بها، هي لعبد الله بن رواحة الله كما حاء في رواية البخاري في صحيحه، حديث رقم ٢٠١٦.

٧٣٦٢ - ز حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (١)، حدثنا بكر بن يونس بن بكير (٢)، حدثنا ليث بن سعد (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (مرّ النبي على قوم يرمون، ويتحالفون، فقال: ارموا ولا إثم عليكم، وهم يقولون: أخطأتُ والله، أصبتُ والله).

انظر المعجم المشتمل، ت: ٦٤، الكاشف ١/ت٢٤، التقريب ت ٧٩.

ونقل الدكتور بشار عواد في تعليقه على تمذيب الكمال: ٤٠٦/١، عن ابن عساكر أنه وثقه في المعجم المشتمل!! وليس كذلك، وإنما نقل توثيقه عن النسائي.

(٢) الشيباني، الكوفي، توفي: ما بين سنة ١٨٠ه و ١٩٠ه، ضعفه أكثر الحفاظ؛ قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، وضعفه كذلك ابن حجر وغيره، ووثقه قليل من النقاد كمحمد بن عبد الله بن نمير، وقال العجلي: لا بأس به.

انظر التاريخ الصغير للبخاري: ٢٦٤/٢، ثقات العجلي، ت٦٦٦، الجرح والتعديل: ٢/ت: ١٩٥٥، التقريب ت ٧٦٢.

- (٣) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.
- (٤) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده ضعيف، لضعف بكر بن يونس بن بكير.

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر.

وله شاهد، أحرجه الطبراني في فضل الرمي وتعليمه ص ٥٨، حديث ٢٩، وكذا في معجمه الصغير: ٢٧١/٢، «حديث ١١٥١» واللفظ له، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن بحز بن حكيم، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) كنيته أبو عبد الله، الكوفي، توفي: ٢٦١هـ، وثقه جمع من النقاد منهم: النسائي والذهبي، وابن حجر وغيرهم.

٧٣٦٣ - زحدثنا إبراهيم بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، حدثنا [أبو الوليد]<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير<sup>(۱)</sup> /(ك١/١٠/ب) سمعت مصعب بن سعد<sup>(٤)</sup> قال: سمعت سعدا يقول: «تعلموا الرمي؛ فإنّه خير لعبكم»<sup>(٥)</sup>.

جده، قال: مرّ النبي ﷺ بقوم يرمون، وهم يحلفون، أخطأت والله، أصبتُ والله، فلما رأوا رسول الله ﷺ أمسكوا، فقال: «ارموا، فإنَّ أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة».

وإسناده ضعيف، شيخ الطبراني ترجم له ابن حجر في لسان لليزان: ٧/٥٥ وقال: «لا أعرف حاله، أتى بخبر باطل، بإسناد لا بأس به... ثم ساق هذا الحديث الذي معنا برواية الطبراني في كتاب الرمي، وقال: الحمل فيه على يوسف أو على أبيه، فما حدث به ابن عينة قط فيما أظن». وابن عينة تصحف في مطبوعة اللسان: ٣٣٠/٦ إلى «ابن عتبة»، وتكرر هذا التصحيف في الطبعة الجديدة: ٧/٥٥، بإشراف: محمد عبد الرحمن المرعشلي.

وقال الهيثمي في المجمع: ١٨٥/٤: «رجاله ثقات، إلا شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، لم أجد من وثقه، ولا حرحه» اه.

وكذا حكم عليه بالبطلان الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث ٢٨٣. فهذا الحديث الباطل لا يصلح أن يكون شاهدا لذاك الحديث الضعيف.

- (١) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق اليبصري.
- (٢) ساقط من (ك) والمطبوع: ٣٥٠/٤ والزيادة من (م).
   وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، الطيالسي البصري.
  - (٣) ابن سويد اللخمي، حليف بني عدي، الكوفي المعروف بالقبطي.
    - (٤) ابن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني.
- (٥) هذا الأثر من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن، لكن الصواب أنه مرفوع إلى النبي على، فقد رواه البزار في مسنده: ٣٤٦/٣، والطبراني في المعجم الأوسط:

٣٠٤/٢ حديث ٢٠٤٩، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢/٢ كلهم من طريق حاتم بن الليث الجوهري، حدثنا يجيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه مرفوعا إلى النبي الله أنه قال: «عليكم بالرمي؛ فإنه خير لعبكم» وهذا لفظ الطبراني والخطيب، وإسناده حسن.

حاتم بن الليث الجوهري، قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٤٥/٨: «كان ثقة، ثبتا، متقنا، حافظا» ويحيى بن حماد هو: ابن أبي زياد البصري. وثقه جماعة من النقاد منهم: أبو حاتم، وابن حجر. انظر الجرح والتعديل: ٩/ت ٥٨٣، والتقريب ت ٧٥٨٥.

وقد صحح الحديث مرفوعا ابن حجر في مختصر زوائد البزار: ٢٩٥/١.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ٢٤٢/٢: «رواه البزار والطبراني...وإسنادهما حيد قوي». وقال الهيثمي في المجمع: ٢٦٨/٥، بعد أن عزاه للبزار والطبراني في الأوسط: «ورجال البزار رجال الصحيح، خلا حاتم بن الليث وهو ثقة، وكذلك رجال الطبراني».

وكذا صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ح ٦٢٨، لكن في بعض ما ذكره نظر، لا بأس من التنبيه عليه:

أولا: قال الشيخ -حفظه الله-: «وقال الهيثمي: ٥/٢٦ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير، والبزار، ورحالها رجال الصحيح، خلا عبد الوهاب بن بخيت وهو ثقة» ثم قال الألباني: كذا وقع فيه!؛ ولعله من الناسخ، والصواب: خلا حاتم بن الليث» انتهى كلام الشيخ الألباني. وهذا الذي ذكره الشيخ من خطأ الناسخ غير صحيح، فإن الناسخ لم يخطئ لا هو ولا الطابع، وإنما انتقل بصر الشيخ حفظه الله إلى الصفحة المقابلة، ونقل منها كلاما للهيثمي على حديث آخر، هو الذي ذكره قبل قليل، ويتضح ذلك بالمراجعة والمقابلة. ثانيا: قال حفظه الله-: «ولا يضره - يعني عبد الملك بن عمير أحد الرواة - أنه وصف بالتدليس، لأنه مغتفر لقلته كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله «ربما دلس» ا.ه. وهذا الذي ذكره صحيح، لكن على كل حال فقد صرح عبد الملك بن عمير بالسماع كما في رواية أبي عوانة التي معنا.

ثالثا: قال -حفظه الله-: «وأعله -يعني الحديث- البزار بالوقف، ولا أدري وجهه!» اهد. وهذا غريب، فقد بين وجهه البزار في الموطن نفسه الذي نقل منه الشيخ، فقال عقب إخراج الحديث في مسنده: ٣٤٦/٣: «وهذا الحديث هو عند الثقات موقوف، ولم نسمع أحدا أسنده إلا حاتم، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة» اهد.

وكلامه –رحمه الله– واضح، كأنه يقول إنه قد تفرد برفعه حاتم، عن يحيى بن حماد، عن أبي وقاص. عن أبي وقاص. وبنحوه قال الدارقطني في العلل: ٣٢٧/٤- ٣٢٨، وقال: الموقوف أصح.

#### وهذا فيه نظر، لعدة أمور:

ان الذي تفرد برفع الحديث، وهو: يحيى بن حماد، ثقة حافظ، فمثله تقبل زيادته، لاسيما إذا عرفنا أنه – وهو الأمر الثاني –.

٢) من أروى الناس عن أبي عوانة كما قال العجلي في الثقات ت ١٨٠٠، ومكثر عنه
 كما قال الذهبي في السير: ١٣٩/١٠، بل قال في الكاشف: ٢/ت ١٥٨: إنه راويته.

٣) أن يحيى بن حماد بينه وبين أبي عوانة قرابة، فإنه حتن له كما في الكاشف ٢٠٠٠ ما ١٠٠٠ وغيره.

فهذه الأمور الثلاثة تجعله في الطبقة الأولى من أصحاب أبي عوانة، فيقدم عند الاختلاف على غيره، وتجعلنا نطمئن إلى زيادته، لاسيما وهو ثقة حافظ، وبعض العلماء يقبلون زيادة الثقة مطلقا، وإن كان مذهبا غير مرضي كما بينه كبار النقاد كابن حجر في النكت ٦٨٨/٢ - ٦٩٣، ونزهة النظر ص ٦٦، والذي عليه المحققون أنه قد تحتف قرائن تقوي قبول زيادة الثقة ككونه له عناية بحديث شيخه دون غيره، أو مكثر عنه، أو كان حافظا حجة، أو غير ذلك مما هو مبسوط في كتب المصطلح، وهو الحاصل في حديثنا هذا.

٤) وأما الراوي عن يحيى بن حماد، وهو حاتم بن الليث الجوهري، فقد سبق قبل قليل
 أن نقلت فيه قول الخطيب البغدادي: «كان ثقة، ثبتا، متقنا، حافظا».

البو حاتم الرازي (١) ومحمد بن خلف العسقلاني (٢)، ومحمد بن خلف العسقلاني (٢)، قالا: حدثنا أبو نعيم (٣)، حدثنا ابن الغسيل (٤)، عن حمزة بن أبي أُسيد أُسيد (٥)،

والله تعالى أعلم.

تنبيه:

وقع في النسخة (م) بعد حديث سعد هذا، حديث إسحاق بن سيار النصيبي، حدثنا سليمان بن حرب.....وذكر حديثا لأبي موسى عن النبي الله في طلب الإمارة، وهو عندي في الأصل المعتمد (ك) برقم (٧٤٦٠) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

- (١) هو محمد بن إدريس الحنظلي، أحد الأئمة الحفاظ الأثبات.
  - (٢) هو محمد بن حلف بن عمّار، أبو نصر العسقلاني.
  - (٣) هو الفضل بن دكين الكوفي التميمي مولاهم الأحول.
- (٤) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري، أبو سليمان المدني، المعروف بالغسيل، توفي: ١٧١هـ، وثقه بعض النقاد كأبي زرعة والدارقطني، وتكلم فيه آخرون، فقال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويهم كثيرا على صدق فيه....، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق فيه لين.

انظر الجرح والتعديل: ٥/ت١١٣٤، الجروحين لابن حبان: ٥٧/٢، تاريخ بغداد: ٢٥/١، ضعفاء ابن الجوزي ٢٨/ت٥١٨٥، التقريب ت٢٩١٢.

(°) بضم الهمزة، واسم أبي أسيد مالك بن ربيبعة الأنصاري الساعدي المدني، أبو مالك، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك، أخرج له البخاري في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق. انظر الثقات لابن حبان: ١٦٨/٤، تمذيب الكمال: ٣١١/٧، التقريب، ت ١٥٢٤.

عن أبيه (۱)، قال: «قال رسول الله ﷺ يوم بدر حين صفوا (۲) لقريش وصفوا لنا-: إذا كثبوا بكم (۲) فارموهم بالنّبل» (۱).

وسألته عن وسألته عن البو داود الحراني (٥)، حدثنا أبو عاصم (١)، وسألته عن سفيان (٧)، عن إسماعيل (٨)، عن أخيه (٩)، عن أخيه (١)، عن أخيه

<sup>(</sup>١) هو: مالك بن ربيبعة الأنصاري الساعدي المدني، أبو أسيدمشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٢) في (م): «صفَّنا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «كثبوكم». والمعنى غشوكم، أصله من الكثب، وهو القرب، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا دنوا منكم فارموهم، ولا ترموهم على بعد» أفاده الخطابي في معالم السنن ١١٨/٣، وإنظر مادة «كثب» في النهاية في غريب الحديث: ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن.

وأخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد، باب التحريض على الرمي، من طريق أبي نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل به: ٣٣٢/٢، «حديث ٢٩٠٠».

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم، الحراني.

<sup>(</sup>٦) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري.

<sup>(</sup>٧) هو الثوري.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حالد البحلي الأحمسي مولاهم أبو عبد الله الكوفي الحافظ.

<sup>(</sup>٩) لم يتعين لي، فقد كان لإسماعيل عدد من الإخوة، ولا أدري أيهم المقصود هنا، ثم وحدت الحافظ المزي في تحفة الأشراف: ٢/٧٦، استشكل هذا الذي أشكل عليّ، فقال: «كان لإسماعيل ثلاثة إخوة: سعيد، وأشعث، ونعمان، وقد روى إسماعيل عنهم كلهم فالله أعلم أيهم هذا» اه.

<sup>(</sup>١٠) أبو بردة هو موضع الالتقاء مع مسلم.

أنا ورجلين<sup>(۱)</sup> من الأشعريين<sup>(۲)</sup> على رسول الله ﷺ، فتكلما وعرّضا<sup>(۱)</sup> بالعمل، فقال: إنّ<sup>(٤)</sup> أُخُونكم عندي من طلبه، وعليكم بتقوى الله<sub>)</sub><sup>(٥)</sup>.

٧٣٦٦ - زحدثنا أبو أمية (١)، حدثنا أبو نعيم (٧)، حدثنا ابن الغسيل (٨)، عن حمزة (٩)، عن الحارث بن زياد، قال: (رأتيت النبي الله يايع الخندق، وهو يبايع الناس على الهجرة، فقلت: يا رسول الله، بايع هذا، قال: ومن هذا؟ قلت: ابن عمى، قال: إنّكم معشر الأنصار

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (ورجلان).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح: ٢٧٤/١٤: «هما من قومه، ولم أقف على اسميهما، وعند مسلم عن أبي بردة: رجلان من بني عمى» اه. باختصار.

<sup>(</sup>٣) في رواية البخاري ومسلم، التصريح بالعمل.

<sup>(</sup>٤) «إن<sub>»</sub> ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. ولفظ جواب النبي الله عنده: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه»، وفي رواوية أخرى عنده: «لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده»، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها: ١٤٥٦/٣، حديث ١٤.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة: ٣٣٠/٤، حديث ٧١٤٩.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، الثغري الطَرسوسي.

<sup>(</sup>٧) هو الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>A) هو عبد الرحمن بن سليمان الأنصاري.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي أسيد الأنصاري الساعدي.

لا تهاجروا(۱) إلى أحد، ولكنّ الناس يهاجرون إليكم، والذي نفسي بيده(۲) لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه،(۳).

(۱)/(°)، حدثنا سعيد بن عامر (°)، الدارمي (۱)، حدثنا سعيد بن عامر (°)، الله الله عن عتاب (۲) مولى هُرْمُز أنّه سمع أنس بن مالك يقول: «بايعت رسول الله على السمع والطاعة فيما استطعت» (۸).

<sup>(</sup>۱) ظاهر السياق يدل على أن (لا) هنا نافية، فلا تجزم، وجاءت الرواية عند أحمد في المسند (٢٩/٣) بلفظ: إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم.

<sup>(</sup>٢) في (م): «والذي نفس محمد بيده».

<sup>(</sup>٣) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده حسن. وقد أخرجه أحمد في المسند: ٣/٩ ٢٥ بنحوه، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٥٩/٢ مختصرا كلاهما من طريق عبد الرحمن بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن الحارث بن زياد به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٠١/٤ من طريق سعد بن المنذر الساعدي، عن حمزة بن أبي أسيد، قال سمعت الحارث بن زياد به مختصرا.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي، ثم النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) الضّبعي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٢) (م٤/٢٠١/أ).

<sup>(</sup>٧) تصحف في (م) إلى: «غياث»! وهو عتاب مولى هرمز أو ابن هرمز، بصري، وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق. انظر الجرح والتعديل ٧/ت٠٠، الثقات لابن حبان ٢٧٤/٥، التقريب ت ٤٤٥٦.

<sup>(</sup>٨) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب البيعة ٢٠٨٣، حديث ٢٠٨٣، وأبو داود الطيالسي في مسنده حديث ٢٠٨٣، والمزي

في تحذيب الكمال: ٢٩٥/١٩-٢٩٦، كلهم من طرق عن شعبة عن عتاب مولى هرمز، عن أنس بن مالك به، وهذا إسناد حسن، عتاب مولى هرمز: صدوق كما سبق، وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: ٢٣١٧» (٢٣١٧».

<sup>(</sup>١) هو مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن سليمان الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) الظَّفْري النصاري، أبو عمر المدني، توفي بعد ١٢٠ه. وثقه أكثر الحفاظ ومنهم أبو زبه ، وافزار، والنسائي، وابن حجر. وتكلم فيه ابن عبد البرفقال: ليس بالقوي!!. انظر الجرح والتعديل ٦/ت ١٩١٣، التمهيد لابن عبد البر ٣٣٨/٧، تهذيب التهذيب ٥٣/٥، التقريب ت ٣٠٨٨.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن قتادة بن النعمان، الظفري الأنصاري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. انظر الثقات لابن حبان ١٤٦/٥، التقريب ت ٤٩٩١.

<sup>(</sup>٥) هو قتادة بن النعمان بن زيد الظفري الأنصاري، صحابي حليل، شهد بدرا، توفي ٢٣هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ت٢١٣١.

<sup>(</sup>٦) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، وإسناده جيد، عمر بن قتادة، ذكره ابن حبان

**٧٣٦٩** حدثنا الربيع بن سليمان -صاحب الشافعي- قال: حدثنا أسد بن موسى (١) ح.

وحد ثنا<sup>(۲)</sup> الصَّغاني، قال: أخبرنا<sup>(۳)</sup> أبو النضر<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا<sup>(۱)</sup> شعبة (۱)، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول عن النبي ﷺ أنَّه كان يقول:

«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (٧)».

في ثقاته، وقال ابن حجر: مقبول كما سبق، وبقية رجاله ثقات، وأخرج هذه القصة كذلك أبو يعلى في مسنده: ٣٠١٠/، «حديث ١٥٤٩»، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن ابن الغسيل به، وهذا إسناد ضعيف، لضعف الحماني، لكن تابعه أبو غسان النهدي، وهو ثقة متقن كما في رواية المصنف.

كما أخرج هذه القصة ابن هشام في السيرة ٨٢/٢ من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة به مرسلا.

وبالجملة فعمر بن قتادة بن النعمان، وإن كان مقبولا كما قال ابن حجر، فمثل هذه القصة مما تضبط من قبله غالبا، لكونها قصة متعلقة ومختصة بأبيه.

- (١) ابن إبراهيم بن الوليد الأموي، المعروف بأسد السنة.
  - (٢) في (م): «أخبرنا».
  - (٣) في (م): «حدثنا».
- (٤) هو: هشام بن القاسم بن مسلم، الليثي مولاهم، البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر.
  - (٥) في (م): «أخبرنا».
  - (٦) شعبة؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.
- (V) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، بنحوه، وفي روايته شك شعبة فقال: «اللهم! إن

• ٧٣٧-حدثنا عمّار بن رجاء (١) قال (٢): حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة (٣)، عن معاوية بن قرة، قال: شعبة (٣)، عن معاوية بن قرة، قال:

((لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة(1)).

٧٣٧١ حدثنا الصَّغاني، أخبرنا (٥) أبو النضر، أخبرنا (٢) شعبة (٧)، عن معاوية بن قُرَّة، عن أنس، عن النبي الله عله (٩)(٩).

العيش عيش الآخرة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، وهي الخندق: ٣/١٤٨، «حديث ١٢٨».

وأخرحه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب مناقب الأنصار، باب فضل دور الأنصار: ٤١/٣، «حديث ٣٧٩٥».

#### فوائد الاستخراج:

- ا جزم شعبة في رواية المصنف بقوله: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»، بينما وقعت روايته عند مسلم على الشك كما أوضحته في تخريج الحديث.
  - (١) الاستراباذي، آخرها ذال معجمة.
- (٢) تنبيه: في النسخة (م) لا يكتب الناسخ: «قال» قبل «حدثنا»، بينما هي مثبتة في الأصل المعتمد (ك)، ولهذا لن أشير فيما يأتي لذلك عند ذكر مفارقات النسخ، لكترتما.
  - (٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٦٩».
    - (٥) في (م): «حدثنا».
    - (٦) في (م): «حدثنا».
    - (٧) شعبة: موضع الالتقاء مع مسلم.
      - (A) في (م): «مثله».
  - (٩) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٣٦٩».

٧٣٧٢ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد الوارث (١)، عن أبي التياح، عن أنس، قال: «كانوا يرتجزون ورسول الله على معهم، وهم يقولون:

((اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة)) (٢).

٧٣٧٣ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، وحماد بن سلمة، عن أبي التياح (٣)، عن أنس في حديث طويل ذكره، قال: «فجعلوا يرتجزون ورسول الله على معهم، يقولون:

لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (١٤).

ع ٧٣٧٠ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو الوليد<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي التياح<sup>(١)</sup>، عن أنس، قال: قال النبي الله وهو يبني المسجد:

راللهم إنَّ الخير خير الآخرة//( $^{(\prime)}$  فاغفر للأنصار والمهاجرة $_{(\prime)}^{(\wedge)}$ 

<sup>(</sup>١) عبد الوارث هو موضع الالتقاء مع مسلم، وهذا الطريق هو عند مسلم برقم ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٦٩».

<sup>(</sup>٣) أبو التياح هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٣٦٩»، وهذا الطريق هو عند مسلم برقم ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.

<sup>(</sup>٦) أبو التياح هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) (م٤/۲٠/ب).

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٣٦٩».

/(ك٤/ ١٠٢/ب).

٧٣٧٥ حدثنا الصَّغاني، حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد المكي (١) ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن القاسم (٢) سحيم، قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٣)، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: (جاءنا رسول الله ونحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتافنا، فقال: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار))(٤).

٧٣٧٦ حدثنا علي بن حرب<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا وكيع بن المحسواح، عسن عبد الواحد بن أيمسن<sup>(٦)</sup>، عسن

<sup>(</sup>١) أبو محمد، أو أبو الوليد الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) ابن مجاهد، الحرار، آخره راء مهملة.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن أبي حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب: «حديث ١٢٦».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب مناقب الأنصار، باب دعاء النبي ﷺ «أصلح الأنصار والمهاحرة»: ٢٧٩٧، «حديث برقم ٣٧٩٧».

<sup>(</sup>٥) ابن محمد الطائي، أبو الحسن الموصلي.

<sup>(</sup>٦) المخزومي مولاهم، أبو القاسم المكي، وثقه ابن معين، والذهبي وغيرهما، وقال البزار، والنسائي، وابن حجر: لا بأس به. وقد أخرج له الشيخان.

انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين ص: ٣٧٣، الكاشف: «١/ت٩٤٩»،

أبيه (١)، عن جابر (٢) قال: «مكث النبي رضي الله وأصحابه ثلاثا يحفرون الخندق، فحانت مِني التفاتة، فرأيت رسول الله على قد شدّ بطَّنَه بحجر من الجوعي (٣).

٧٣٧٧ حدثنا أبو بشر مسرور بن نوح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا المحاربي(١٤)، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه(٥)، قال: «قلت لجابر بن عبد الله(١)...» وذكر حديثا طويلا(١).

تهذيب التهذيب: ٦/٤٣٣، التقريب، «ت ٢٦٦٤».

<sup>(</sup>١) هو أيمن المكي، وثقه أبو زرعة وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل: «٢/ت٧٠٢»، التقريب، «ت٢٠٣».

<sup>(</sup>٢) جابر بن عبد الله رضي الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه مطولا، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ١٦١٠/٣ (رحديث ١٤١)، وقد اختصر الحديث هنا اختصارا كبيرا عن رواية مسلم، على أنه لم يرد عند مسلم في روايته المطولة ذكر عدد أيام الحفر، ولا ذكر شده عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه. وسيذكر المصنف الحديث بنحو رواية مسلم المطولة فيما يلي «حديث ٧٣٨١». وبنحو ذلك أخرجه البخاري في صحيحه مطولا، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق ۳/۱۱۵ ((حدیث ۱۰۱۱)).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هو: أيمن المكي.

<sup>(</sup>٦) جابر بن عبد الله هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٣٧».

رواه ابن أبي عمر، عن محمد بن فضيل، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن حابر (١)، بمعناه (٢).

٧٣٧٨ - حدثنا أبو بكر ابن أخي حسين بن علي الجعفي (٣)، حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان (٤)، عن عاصم بن محمد العُمَري (٥)، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان» (١٠).

<sup>(</sup>١) جابر بن عبد الله؛ موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هذا التعليق لم أقف على من وصله.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحسن، أبو بكر الجعفي الكوفي، نزيل دمشق.

<sup>(</sup>٤) الأسدي الكوفي، كنيته أبو يعقوب، توفي: ٢٠٤ه أو ٢٠٥ه، ذكره العجلي وابن حبان في الثقات، ووصفاه بالعبادة والفضل والصلاح.

انظر: ثقات العجلي «ت٠٠٠»، الثقات لابن حبان: ١١٢/٨.

 <sup>(</sup>٥) عاصم العُمَري، هو موضع الالتقاء مع مسلم -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش....،٢٤٥٢/٣، «حديث٤».

وأحرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب قريش: ٥٠٤/٢، حديث رقم «٣٠٥١»، وسيكرر المؤلف هذا الحديث مرة أحرى في كتاب الأمراء برقم ٧٤١٤.

فوائد الاستخراج:

ا) تعيين الصحابي «عبد الله» راوي الحديث عن النبي ، فقد وقع اسمه مجردا في إسناد مسلم بينما تقيد في إسناد المصنف بأنه «ابن عمر».

VTVq حدثنا الدارمي (۱)، حدثنا حمارة عمارة VTVq يعني ابن مهران (۲)، قال: «كان الحسن [رحمه الله] (۳)، يكره الأصوات بالقرآن، هذا التطريب) (۱).

• ٧٣٨-ز حدثنا الدارمي، حدثنا الحجاج<sup>(°)</sup>، حدثنا عمارة، عن ثابت، عن أنس «أنّه كان يكره هذا أيضا»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي.

<sup>(</sup>٢) المعولي، كنيته: أبو سعيد البصري العابد، وثقه بعض النقاد: منهم ابن معين، وأحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو حاتم: شيخ، وخلص ابن حجر إلى أنه لا بأس به عابد.

انظر الجرح والتعديل: ٦/ررت: ٢٠٣٥)، الثقات لابن حبان: ٢٦٢/٧، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، ررت: ٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر من زوائد المصنف على مسلم، ولم أجد من أخرجه غيره، وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن نصير، لكن كراهة التطريب في القرآن جاء عن بعض السلف كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى في تخريج الأثر القادم برقم ٧٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن نصير الفساطيطي.

<sup>(</sup>٦) الأثر لم يخرجه مسلم في صحيحه، وإسناده ضعيف، الحجاج وهو ابن نصير مجمع على ضعفه كما تقدم.

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف نحوه عن أنس، كتاب فضائل القرآن، باب في التطريب من كرهه: ١٢٠/٦، رقم ٢٩٩٤، عن عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، أنَّ رجلا قرأ عند أنس فطرَّب، فكره ذلك أنس.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس شيئا، نص

حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا حنظلة [هو] (٢) ابن أبي سفيان، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا حنظلة [هو] (٢) ابن أبي سفيان، قال: «لمّا حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «لمّا أمر رسول الله ﷺ خمصا الخندق، رأيت برسول الله ﷺ خمصا الله الله السيرة فقلت: /(ك٤/٣،١/أ) إني رأيت برسول الله ﷺ خمصًا شديدًا، فأخرجت إليّ امرأتي مدًّا من شعير فطحنته، ولنا بهيمة داجن (٤) فالمحتها، وقطعتها في

عليه كثير من الأئمة منهم: ابن المديني وابن معين والبحاري وغيرهم. انظر المراسيل لابن أبي حاتم، ت: ١٦٨، حامع التحصيل، ت٥٨٠. لكن حاء من طريق أحرى موصولة بلفظ أطول من هذا.

قال ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب فضائل القرآن، باب في التطريب ومن كرهه الم ٢٩٩٤، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن زيادًا النميري جاء مع القراء إلى أنس بن مالك، فقال له: اقرأ، فرفع صوته، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه الخرقة، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: ما هذا؟! ما هكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئا ينكره، كشف الخرقة عن وجهه» اهد. وإسناده صحيح، ويظهر والله أعلم أن الأثر الأول عن أنس مختصر منه، وإن لم يكن كذلك فهو شاهد صحيح له.

<sup>(</sup>١) محمد ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) الخمص: الجوع والمحاعة، انظر النهاية في غريب الحديث لابن الاثير: ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) هي التي تعلفها الناس في منازلهم. انظر النهاية في غريب الحديث: ١٠٢/٢.

برمتها(۱)، ففرغت إلى فراغي، فقلت/(۲): حتى آتى رسول الله على فأدعوه، فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه، فأتيت النبي على فأخبرته، فصاح النبي ﷺ: يا أهل الخندق! إنَّ جابرًا قد عمل سُورًا (")، فهلم هلا بكم. فجاء النبي على في أصحابه، فقال: يا جابر، لا تخبزنً عجينكم، ولا تطبخن قدركم حتى أجيء، فجئت إلى امرأتي فأخبرتها، فقالت: بك وبك، وجاء النبي على فأخرجنا له عجينا، فبصق فيه وبارك، وأخرجنا له قِدْرنا فبصق فيها وبارك، ثم قال المرأتي: هلمِّي خابزة تخبز معك، قال(ن): ثم قال: يا جابر أدخل على عشرة عشرة، فجعلنا نقدح لهم من قدرنا فيأكلون، ثم يدخل عشرة حتى أكلوا جميعا وهم أربعمئة (٥)، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى شبعوا

<sup>(</sup>١) البرمة: القدر مطلقا، وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن، أفاده ابن الأثير في النهاية: ١٢١/١.

<sup>(</sup>٢) (٩٤/٣٠١/أ).

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة وسكون الواو بغير همز أي طعاما يدعو إليه الناس، واللفظ فارسية كما سيأتي في آخر الحديث عن ابن معين، وانظر فتح الباري:١٥٦/٨ ه ١، ومجمع بحار الأنوار للفتني: ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وهم أربعمئة»، كذا وقع في رواية المصنف، وفي صحيح البخاري: ١١٦/٣، حديث رقم: ١٤١، وصحيح مسلم: ٣/١٦١، حديث رقم: ١٤١ كلاهما من طريق أبي عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر فيه وفيه: «أنهم كانوا ألفا».

## وإنَّ قِـــــدْرنا لـــــتَغطُّ كمــــا هـــــي، وإنَّ عجينتنــــا لتخبــــز كما هي (١)(١).

قال أبو عوانة: قال لي العباس (٣): جاءني أبو الدرداء المروزي (٤) فقال: أحب أن تمليه عليّ، فأمليته عليه، قال: وقال لي يحيى بن معين: تكلم النبي على بالفارسية في هذا الحديث فقال: «قوموا فإنّ جابرا صنع سورًا» [ه] (٥).

٧٣٨٢ - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة....

وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: «فأخبرني أنهم كانوا تسعمئة أو ثمانمئة».

وفي رواية عبد الواحد بن أيمن عند الإسماعيلي: «كانوا ثمانمئة أو ثلاثمئة».

وفي رواية أبي الزبير: «كانوا ثلاثمئة».

نقل أكثر هذه الروايات الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، ثم جمع بينها بأن الحكم للزائد لمزيد علمه، لأن القصة متحدة. انظر الفتح: ١٥٦/٨، عند شرح حديث رقم «٤١٠٢».

- (١) في (م): «وإنّ عجيننا ليخبز كما هو».
- (٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث رقم ٧٣٧٦.
  - (٣) في (م): «أبو العباس»، وهو خطأ فيما يظهر.
- (٤) هو: عبد العزيز بن منيب بن سلام القرشي، المروزي، توفي: ٢٦٧هـ، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي والدارقطني: ليس به بأس.

انظر الجرح والتعديل: ٥/ت:١٨٣٩، الثقات لابن حبان:٣٩٧/٨، تاريخ بغداد: ١/١٠٤.

- (٥) زیادة من (م).
- (٦) كنيته أبو محمد البغدادي، ويعرف بابن شاكر.

القرشي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا حماد بن سلمة<sup>(۲)</sup>، عن ثابت، عن أنس، «أ**نّ** أصحاب رسول الله ﷺ /(٤٤/٣٠١/ب) كانوا يقولون وهم يحفرون الخندق:

> على الإسلام ما بقينا أبدا ورسول الله على يقول:

فاغفر للأنصار والمهاجرة (٢٠٠٠). اللهم إنّ الخير خير الآخرة

٧٣٨٣-أخبرنا أبو عوانة (١٤)، قال: حدثنا إبراهيم بن ديزيل، قال: حدثنا آدم بن (°) أبي إياس (١)، قال: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، قال:

<sup>(</sup>١) أبو عبد الرحمن البصري، يعرف بالعيشى، والعائشى، وبابن عائشة، نسبة إلى عائشة بنت طلحة، لأنه من ذريتها.

<sup>(</sup>٢) حماد بن سلمة هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم «٧٣٦٩» وهو عند مسلم من طريق حماد بن سلمة برقم ١٣٠، وقد وقع في رواية مسلم شك من حماد بن سلمة هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: «على الإسلام ما بقينا أبدا». أو «على الجهاد ما بقينا أبدا».

فوائد الاستخراج:

أخرام حماد بن سلمة في رواية المصنف بقوله في الحديث «على الإسلام ما بقينا أبدا» بينما روايته عند مسلم على الشك (رعلى الإسلام ما بقينا أبدا) أو: «على الجهاد ما بقينا أبدا).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (م) وهو مصنف الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) هو: آدم بن عبد الرحمن بن محمد، ويقال: ناهية الخرساني المروزي، أبو الحسن العسقلاني.

سمعت أنس بن مالك (۱)، يقول: «كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا...» ثم ذكر مثله //(7)(7).

<sup>(</sup>١) أنس بن مالك رضي هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (م٤/۲،۱/ب).

وفي (م): <sub>((</sub>مثله سواء<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم ٧٣٦٩.

### بيان موافات النبي ﷺ خيبر وصفة محاربتهم ومحاصرتهم وفتحها.

قال: حدثنا عبد الوارث (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب (١)، قال: حدثنا عبد الوارث (١)، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب (١)، قال: حدثنا أس بن مالك، ﴿أَنَّ رسول الله ﴿ غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، قال: فركب النبي ﴿ وركب أبو طلحة (٥)، وأنا رِدْفُ لأبي طلحة، فأجرى نبي الله ﴿ في زقاق خيبر، وإنّ ركبتي لتمس فخذ نبي الله ﴿ في الله ﴿ وقد الله ﴿ والمن لله ﴿ والمن الله ﴾ والمن فخذيه، قال: فلما دخل نبي الله ﴾ القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد! محمد، قال بعض أصحابنا: والخميس — والخميس: الجيش من أصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دِحْية (١) فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من عنوة، فجمع السبي، فجاء دِحْية (١) فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من

<sup>(</sup>١) كنيته أبو يعقوب.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، واسمه: ميسرة، المنقري مولاهم المُقْعَد البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوري البصري.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن صهيب هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري، صحابي مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٦) القائل: «قال بعض أصحابنا» هو: عبد العزيز بن صهيب.

قال ابن حجر في الفتح ٣٣/٢، «وبعض أصحاب عبد العزيز يُحتمل أن يكون محمد بن سيرين، فقد أخرجه مسلم من طريقه».

<sup>(</sup>٧) ابن خليفة بن فروة الكلبي.

السبي، فقال: اذهب /(ك٤/٤/١/أ) فخذ جارية، فأخذ صفية بنت غيى، فجاء رجل إلى نبي الله وقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيى، سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك، قال: ادعوه بها، فجيء بها، فلما نظر إليها نبي الله والله وا

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ثابت هو البناني، وأبو حمزة: كنية أنس بن مالك، وأم سليم: والدة أنس، أفاده ابن حجر في الفتح: ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) النِطع: السفرة. انظر مشارق الأنوار: ١١/٢.

<sup>(</sup>٤) (م٤/٤٠).

<sup>(</sup>٥) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. انظر النهاية لابن الأثير: ٢٧/١، والفتح لابن حجر: ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها: «١٠٤٣/٢» حديث ٨٤».

وأحرجه مختصرا، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر: «١٤٢٦/٣، حديث ١٢٠».

٧٣٨٥-حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر(١)، قال: حدثنا حماد بن زيد<sup>(۲)</sup>، حدثنا ثابت وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: (رصلى رسول الله على صلاةً الصبح بغلس، ثم ركب فأتى خيبر، فقال: خَربَت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين، فخرجوا يَسْعَون<sub>»("</sub>.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، «۱/۹۳۱، حدیث ۳۷۱».

#### فوائد الاستخراج:

- ١) تقوية الحديث، ووجهه أن المصنف -رحمه الله- ساق الحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل أنّ عبد الوارث من أروى الناس عن عبد العزيز بن صهيب، أي أنه في الطبقة الأولى من أصحابه، بينما ساقه مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب، وهو وإن كان ثقة ثبتا، لكن لم يوصف بأنه أروى الناس عن صهيب. انظر العلل للإمام أحمد: ١/٩٩٩.
- ٢) تصريح عبد العزيز بن صهيب بالتحديث من أنس الله في رواية المصنف، بينما روايته عند مسلم بالعنعنة، والتحديث أقوى من صيغة العنعنة، وإن لم يكن ابن صهيب مدلسا. انظر علوم لابن الصلاح الحديث ص٦١.
  - (١) ابن أبي مسرَّة الجشمي مولاهم، القواريري، أبو سعيد البصري.
    - (٢) حماد بن زيد، موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث ٧٣٨٤، وهو عند مسلم من طريق حماد بن زيد برقم ٨٥، وقد اقتصر المصنف -رحمه الله- هنا على بعض الحديث، وكذلك فعل

٧٣٨٦ حدثنا جعفر الصائغ، قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة (١)، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: (كنت رديفًا لأبي طلحة (٣) يوم خيبر، وإنَّ قدمي لتمس قدم النبي الله،

مسلم، إلا أنه ذكر حزءًا آحر منه، ولفظه عنده من هذا الطريق عن أنس عن النبي الله الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها».

#### فوائد الاستخراج:

1) ساق أبو عوانة الحديث من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن حماد بن زيد، بينما ساقه مسلم من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، وطريق أبي عوانة أصح وأقوى، فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخه" ٢٢٢/١٠ بإسناده عن الحافظ صالح جزرة، أنه قال: القواريري أثبت من الزهراني وأشهر، وأعلم بحديث البصرة، وما رأيت أحدا أعلم بحديث البصرة منه،...وقد سمعت القواريري يقول: ما رأيت أبا الربيع عند حماد بن زيد قط!!، وانظر كذلك تهذيب الكمال: ١٣٣/١٩.

۲) تعيين «حماد» الراوي عن ثابت، وعبد العزيز بن صهيب، فقد قيد في رواية المصنف «بابن زيد» ووقع في رواية مسلم باسمه المحرد فقط، وإن كان مسلم قيده من عنده بقوله «يعنى ابن زيد».

٣) تصريح حماد بن زيد بالتحديث من ثابت وعبد العزيز بن صهيب، في حين وقعت روايته عند مسلم بالعنعنة، والتحديث أقوى، وإن لم يكن حماد مدلسا.

- (١) ابن عائشة القرشي.
- (٢) حماد بن سلمة، موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٣) هو: زيد بن سهل الأنصاري دله.

VTAV حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عثمان بن عمر (ئ)، قال: حدثنا ابن عون (٥)، عن عمرو بن سعید (٦)، عن أنس عون (۵)، قال: (ركنت

<sup>(</sup>١) جمع «مَرّ» بفتح الميم، كذا ضبطها النووي، وضبطها ابن حجر بكسر الميم، وهي المساحي، وقيل: هي الحبال التي يصعدون بما إلى النحل.

انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٣٧٤/١٢، هدي الساري لابن حجر ص ٢٩٥.

 <sup>(</sup>۲) جمع «مكتل» بكسر الميم، وهو الزنبيل الكبير.
 انظر النهاية لابن الأثير: ١٥٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث ٧٣٨٤، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن فارس العبدي أبو محمد، وقيل أبو عدي البصري.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، أبو عون البصري.

<sup>(</sup>٦) القرشي، أو الثقفي مولاهم، أبو سعيد البصري، وثقه جمع من النقاد منهم: ابن سعد، والنسائي، وابن حجر.

انظر الطبقات لابن سعد: ٧/ت٣١٧٣، تحذيب الكمال: ٢٢/٤٠، التقريب ت٥٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) أنس بن مالك رضي الالتقاء مع مسلم.

رديف أبي طلحة يوم أتينا خيبر وبأيديهم المساحي والفؤوس، فلما رأونا ألقوا ما بأيديهم...» وذكر مثله(١).

قالا: حدثنا سليمان بن حرب (٢)، قال: حدثنا حماد (٤)، عن ثابت، عن قالا: حدثنا سليمان بن حرب (١)، قال: حدثنا حماد (٤)، عن ثابت، عن أنس بن مالك، ﴿أَنّ رسول الله ﷺ صلى الصبح يوما بغلس، وهو قريب من خيبر، ثم أغار عليهم، وقال: الله أكبر، خَرِبتْ خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال: فخرجوا يسعون في السكك، ويقولون: محمدٌ والخميس!! محمدٌ والخميس!! قال: وقتل رسول الله ﷺ المقاتلة، وسبى الذرية، وكانت في ذلك السبي صفية بنت حيي، فصارت لدحية الكلبي، ثم صارت بعدُ لرسول الله ﷺ، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.

فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس: «ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها...» وذكر الحديث (٥)(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٨٤».

<sup>(</sup>٢) هو ابن إسحاق بن إسماعيل أبو إسحاق الأزدي مولاهم، البصري، المالكي.

<sup>(</sup>٣) هو ابن بجيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري.

<sup>(</sup>٤) هو ابن زيد كما بينه الحافظ ابن حجر في الفتح: ٣٣/٢، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) (وذكر الحديث) ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٨٤»، وهو عند مسلم من طريق حماد بن

میل محدثنا تمتام (۱۰ محدثنا زاج (۱۰ مقال: حدثنا النضر بن شمیل  $\sqrt{(2.5)}$  معال بنحوه (۷۲ معدوه).

زید برقم ۸۵.

انظر الجرح والتعديل: ٢/ت١٦٨، الثقات لابن حبان: ٨٤٣، التقريب: «ت١١٣».

(٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث ٧٣٨٤، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٨٥.

<sup>(</sup>١) وهو شيخ المصنف -رحمه الله-، تقدم.

<sup>(</sup>٢) قتادة هو: موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) (م٤/٥٠١/ب).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٨٤»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٨٥.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن غالب بن حرب، الضّبي البصري، التمار، نزيل بغداد، المعروف بتمتام، ويقال له كذلك أبو جعفر الدقاق.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل: «زاح» بالحاء المهملة، والصواب ما أثبته بالجيم، وهو أحمد بن منصور بن راشد الحنظلي، أبو صالح المروزي، الملقب بزاج. توفي: ٢٥٧هـ، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق.

قال أبو عوانة: وهو حديث النضر.

الجنفي (۱)، قال: حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا أبو علي الحنفي (۱)، قال: حدثنا قرة بن خالد (۲)، قال: حدثنا قتادة (۳)، عن أنس، (أنَّ رسول الله ﷺ قال: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)(١).

 $^{(7)}$  عمر بن يونس تيبة عمر بن يونس تيبة عمر بن يونس تيبة عمر بن يونس تيبة، قال: حدثنا عكرمة بن عمار  $^{(7)}$ ، قال: حدثنا عكرمة بن عمار  $^{(7)}$ ، قال: حدثنا عكرمة بن عمار  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) هو: عبيد الله بن عبد الجيد البصري.

<sup>(</sup>٢) السدوسي، أبو حالد، ويقال: أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٣) قتادة هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٨٤»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٨٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أسد البَكْراوي، الثقفي، كنيته أبو بكرة، توفي: ٢٧٠هـ، أثنى عليه الأئمة، فمن ذلك قول الذهبي: القاضي الكبير، والعلامة المحدث،...وكان من قضاة العدل...». وقال ابن حجر: «كان له اتساع في الفقه والحديث» اهـ.

وقد أخرج له ابن خزيمة، وأبو عوانة في صحيحيهما، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر الثقات لابن حبان: ١٥٢/٨، السير: ١٩٩/١٢، رفع الإصر عن قضاة مصر: ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٦) ابن القاسم الحنفي، أبو حفص اليمامي.

<sup>(</sup>٧) عكرمة بن عمار، موضع الالتقاء مع مسلم.

قال: ﴿غزونا خيبر، فقال رسول الله ﷺ: الأُعطِينَ الرايةَ اليوم رجلا يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فدعا عليًا فأعطاها إيّاه﴾(١).

وراهيم (١)، عبيد (١)، عن سلمة بن الأكوع، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم (١)، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رجل من القوم: أسمعنا يا عامر مِن مع رسول الله والله والل

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها «۱۶۳۳/۳» حديث ۱۳۲».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، ولفظه أطول قليلا من لفظ المصنف، كتاب فيضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي: «٣٢/٣».

<sup>(</sup>٢) ابن بشير التميمي، الحنظلي أبو السكن البلحي.

<sup>(</sup>٣) يزيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) أي أراجيزك، أفاده النووي في شرح صحيح مسلم: ٣٧٥/١٢.

<sup>(</sup>٥) في رواية عند مسلم في صحيحه: ٣ / ١٤٤ ( «فقال رسول الله ﷺ: من هذا؟ قال: أنا عامر، قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله ﷺ لإنسان يخصه إلا استشهد » وبهذه الزيادة يظهر السر في قول الصحابة: لولا أمتعتنا به، كما ذكره ابن حجر -رحمه الله - في الفتح: ٢٤١/٨.

عسى (٤)، قال: حدثنا يزيد بن سنان (٣)، قال: حدثنا صفوان بن عيسى (٤)، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد (٥)، عن سلمة بن الأكوع، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد (ك٤/٥٠١/ب) (رلما خرجنا إلى خيبر قال رسول الله ﷺ: ألا رجل يسمعنا؟ فقال عامر:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدَّقْنا ولا صلينا فأنزِلنْ سكينة علينا وثبِّت الأقدام إن لاقينا

<sup>(</sup>١) حاهد أي مجد في طاعة الله، والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي، وذكر بعض العلماء أنه جمع اللفظين توكيدا. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٣٧٨/١٢.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه أطول من لفظ المصنف، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر «۱٤٢٧/۳»، حديث ۱۲۳». وأخرجه من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه ضمن حديث طويل، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها «۱۳۳/۳»، حديث ۱۳۲۱». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له «۲۷۱/۶» حديث ۲۸۹۱».

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد الأموي، أبو حالد القزاز البصري، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٤) الزهري، أبو محمد البصري القسام.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن أبي عبيد، هو موضع الالتقاء مع مسلم.

فلما قدمنا خيبر، ضرب عامر رجلا<sup>(۱)</sup> من اليهود بسيفه، فأصاب ذباب<sup>(۲)</sup> السيف رُكْبةَ عامر فمات منها، فخاض في ذلك ناس من الأنصار، وقالوا: إن عامرا حبط عمله /<sup>(۳)</sup>؛ قتل نفسه، قال: قلت يا رسول الله! إنّ قومًا زعموا أنّ عامرًا حبط عمله، قال: من هؤلاء؟ قلت: فلان وفلان، قال: كذبوا، إنّ لعامر أجرين اثنين، وإنّ عامرًا جاهد مجاهدً<sub>3)</sub>(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو مرحب اليهودي كما في إحدى روايات مسلم: «١٤٤٠/٣» حديث ١٣٢».

<sup>(</sup>٢) هو طرف السيف الذي يضرب به، من الذب وهو الدفع. انظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ٥/٢.

<sup>(</sup>٣) (ع٤/٢٠١/أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٩٣».

## بيان عدد غزوات النبي ﷺ.

وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو عاصم (٢)، عن يزيد بن أبي عبيد (٣)، عن سلمة بن الأكوع، قال: (﴿غزوت مع النبي ﷺ سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة تسع غزوات، كان النبي ﷺ يؤمّره علينا)، (٤).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق البغدادي.

<sup>(</sup>٢) هو: الضحاك بن مخلد الشيباني.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي عبيد؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.

۲۹۳۹ حدثنا محمد بن علي بن داود (۱) ابن أخت غزال، قال: حدثنا محمد بن عباد (۲) ح.

وحدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا يحيى -يعني: ابن غيلان (٢) - قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل (٤)، عن يزيد بن أبي عبيد، قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: «غزوت مع رسول الله على سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من

رحمه الله - حينما أخرج هذا الحديث من طريق أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد، في كتاب المغازي، الباب السابق: «٢٠٨/٨ فتح، حديث ٤٢٧٢» أبحم اسم زيد بن حارثة، فقال في روايته «ابن حارثة».

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٠٩/٨: «كذا أبهمه البخاري عن شيخه أبي عاصم...، ولعل البخاري أبهمه عمدا لمخالفة بقية روايات الباب في تعيين أسامة» اه. وكذا قال العيني في العمدة: ٢٧٣/١٧.

وسيشير المصنف إلى هذا الاختلاف في آخر الحديث القادم برقم ٧٣٩٦. والله أعلم.

- ١) تعيين المصنف لسلمة بأنه ابن الأكوع ، بينما وقع في رواية مسلم باسمه المجرد فقط.
  - (١) أبو بكر البغدادي نزيل مصر، ويعرف بابن أخت غزال.
    - (٢) محمد بن عباد، هو موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٣) ابن عبد الله الخزاعي، ثم الأسلمي، أبو الفضل البغدادي.
    - (٤) حاتم بن إسماعيل، هو موضع الالتقاء مع مسلم.

البعوث تسع غزوات، مرَّةً علينا أبو بكر، ومرَّةً علينا أسامة بن زيد، كذا قال حاتم: (ك ١٠٦/٤) أسامة بن زيد، وأبو عاصم قال: زيد بن حارثة، وكذا رواه عمر بن حفص، عن أبيه، عن يزيد مثل رواية حاتم (١).

٧٣٩٧ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا شعبة (٣)، قال أنبأنا أبو إسحاق، قال: (خرج الناس يستسقون وزيد بن أرقم معهم، ما بيني وبينه إلا رجل، قال: قلت: كم غزا رسول الله على من غزوة؟ قال: تسع عَشْرة غزوة، قلت: كم غزوت مع رسول الله على؟ قال: سَبْع عَشْرة، قلت لزيد: أول غزوة غزاها؟ قال: ذو العُشَيْرة (١) أو العُسَيْرا، (٥).

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٣٩٥»، وقد بينت هناك الاختلاف، مع تخريج هذه الروايات التي ذكرها المصنف، والترجيح بينها.

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية مسلم «ذات العُسير -بالسين المهملة بلا هاء- أو العُشَير» لكن أخرج الحديث البخاري في صحيحه، وفيه أن قتادة -وهو السدوسي- قال: إنها العشيرة بالمعجمة، وبإثبات الهاء.

قال ابن حجر في الفتح: ٦/٨: «وقول قتادة، هو الذي اتفق عليه أهل السير، وهو الصواب، وأما غزوة العسيرة، بالمهملة، فهي غزوة تبوك...».

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي على: «١٤٤٧/٣» حديث ١٤٣».

٧٣٩٨ – حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، عن أبي إسحاق، قال: قلت لزيد بن أرقم: «كم غزا رسول الله عليه؟ قال: تسع عَشْرةَ غزوة، قلت: كم غزوت مع رسول الله عليه؟ قال: سَبْع عَشْرةَ غزوة، قلت لزيد: أول غزوة غزاها؟ قال: ذا العُشير أو العُشيرا»(١).

قال محمد بن جعفر (٢) في هذا الحديث: ذات العُشَيْرا أو العُشَيْر.

۹۹۷-حدثنا هلال بن العلاء<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا حسين بن (۱)

عیاش<sup>(٥)</sup>، عن زهیر<sup>(٦)</sup>، ح.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة أو العسيرة (8.1/7)، حديث (8.1/7).

- ١) تصريح شعبة بالإنباء من أبي إسحاق في رواية المصنف، بينما في روايته عند
   مسلم بالعنعنة، والصيغة الأولى أقوى، وإن كان شعبة غير مدلس على الصحيح.
  - (١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث ٧٣٩٧.
- (٣) هذه الرواية التي علقها المصنف، وصلها مسلم في صحيحه، فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وذكر بقية الإسناد والمتن، لكن لفظه عنده «ذات العسير أو العشير» بعين مضمومة، والأول بالسين المهملة، والثانى بالمعجمة.
  - (٤) ابن هلال الباهلي مولاهم، أبو عمر الرقي.
    - (٥) ابن حازم السلمي مولاهم.
    - (٦) زهير بن معاوية؛ هو موضع الالتقاء.

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الأسود بن عامر (۱)، والنفيلي قالا: حدثنا زهير (۳)، عن أبي إسحاق، قال: قلت لزيد بن أرقم: «كم غزوت مع النبي الله قال: سَبْع عَشْرةً».

قال أبو إسحاق<sup>(۱)</sup>: وحدثني زيد بن أرقم (رأنَّ رسول الله ﷺ غزا تسع عَشْرةَ غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة؛ حجة الوداع»(°).

وكذلك أخرجه بنحوه في كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي الله وزماهن: «١٦/٣» وزاد في آخر الحديث: «قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى». وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب حجة الوداع: «١٧٤/٣» حديث ٤٤٠٤».

## فوائد الاستخراج:

١) هذا الحديث وقع في أكثر نسخ مسلم من طريق وهيب عن أبي إسحاق به،
 وفي بعض النسخ: زهير عن أبي إسحاق، وهو الصحيح.

قال الحافظ عبد الغني المقدسي: «الصواب زهير، وأما وهيب فخطأ، لأن وهيبا لم يلق أبا إسحاق» نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم: ٤٠١/١٢، والحاصل أن رواية المصنف هنا تؤكد صحة ما ذكره الحافظ عبد الغني، حيث أخرج المصنف

<sup>(</sup>١) أبو عبد الرحمن الشامي، نزيل بغداد، ويلقب بشاذان.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن علي، أبو جعفر النفيلي الحراني.

<sup>(</sup>٣) زهير بن معاوية؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) هذا موصول بالإسناد السابق.

قال أبو إسحاق (٣): وأخرى بمكة.

وقال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع النبي عَلَيْ اللهِ عَشْرةَ اللهُ عَشْرةَ اللهُ عَشْرةً اللهُ عَشْرةً اللهُ

ا • ٤٠٠ حدثنا موسى بن سعيد الدنداني (٥)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا روح بن عبادة (٢)، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو النبير أنّه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «غزوت مع رسول الله على تسع عَشْرة غزوة».

الحديث من طريق زهير عن أبي إسحاق مجزوما به من غير احتلاف.

<sup>(</sup>١) الأنطاكي، ويقال المصيصي، أبو عمر.

<sup>(</sup>٢) زهير بن معاوية؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هذا موصول بالإسناد السابق المذكور.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخرجه، انظر «حديث ٧٣٩٩».

١) تصريح زهير بن معاوية بالتحديث من أبي إسحاق السبيعي عند المصنف، بينما روايته عند مسلم بالعنعنة، والأول أقوى.

<sup>(</sup>٥) النَّغْري، أبو بكر الطرسوسي الحافظ.

<sup>(</sup>٦) روح بن عبادة؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.

قال حابر: «لم أشهد بدرًا ولا أُحدًا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله بن عمرو -يعني ابن حرام- يوم أحد، لم أتخلَف عن رسول الله على في غزوة غزاها»(۱).

عبد الوهاب (۲°)، قال: أخبرنا الجريري (٤٠)، عن عبد الله بن بريدة (٥)، «أنّ أباه عبد الوهاب (٣)، قال: أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة (٥)، «أنّ أباه غزا مع رسول الله على تسع عَشْرةَ غزوة، قلت: أكان من أصحاب الشجرة (٢٠)؛ قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي الخديث ١٤٥، حديث ١٤٥».

١) التعريف بزكريا وأنه ابن إسحاق، وقد جاء عند مسلم باسمه فقط.

٢) رواية زكريا عن أبي الزبير عند المصنف بصيغة «حدثنا» في حين أنها عند مسلم بصيغة «أخبرنا»، والأول أقوى.

٣) التعريف بعبد الله الذي قتل يوم أحد، وأنه ابن عمرو بن حرام، وقد وقع عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٢) في إتحاف المهرة: ٢/٥٨٥ «العدل» ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ابن عطاء الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن إياس الجريري، أبو مسعود البصري.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن بريدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) أصحاب الشجرة هم الذين بايعوا النبي على الحديبية على الموت، أو على ألا

نعم))(۱).

تال: حدثنا الحسين بن واقد (٢)، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثنا الحسين بن واقد (أنَّ عدثنا الحسين بن واقد (٢)، قال: حدثنا عبد الله على غزا تسع عَشْرة غزوة، قاتل في ثمان)(٣).

يفروا، عندما بلغ النبي الله أن عثمان بن عفان قد قتل، وكان قد بعثه إلى أشراف قريش ليخبرهم، أن النبي الله لم يأت لحرب، وإنما جاء زائرا للبيت معظما له، وكانت قريش قد منعته من دخول مكة.

انظر تفاصيل هذه البيعة وأحداثها وما ورد في فضل أهلها في سيرة ابن هشام: ١٣١٥/٣ تفسير ابن كثير: ٢٢٠/٤.

(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه وليس عنده قوله: «أكان من أصحاب الشجرة؟ قال: نعم»: ۳/۳۰، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي على: «۱٤٤٨/۳» حديث ١٤٦».

- الإفادة بأن والد عبد الله بن بريدة وهو: بريدة بن الحصيب، كان من أصحاب الشجرة.
  - (٢) الحسين بن واقد؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٠٢».

ع • ع ٧ - حدثنا محمد بن عامر (١)، قال: حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع (٢)، قال: حدثنا أبو تميلة (٣)، قال: حدثنا حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: «غزا النبي الله تسع عَشْرة غزاة، قاتل منها في ثمان» (٤).

يروى أنَّ النبي ﷺ غزا بنفسه ستَّا(٥) وعشرين غزوة (٦).

مع الأنطاكي أحمد بن هاشم الأنطاكي أحمد بن هاشم الأنطاكي أبو بكر الأشل (٢)، قال: حدثنا الحجاج بن أبي منيع وهو الحجاج بن يوسف (٨)، ويكني يوسف

<sup>(</sup>١) الأنطاكي.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر البغدادي، نزيل أذنة.

<sup>(</sup>٣) أبو تميلة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٠٢».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ستة».

<sup>(</sup>٦) هذا التعليق سيصله المصنف بإسناده إلى ابن إسحاق من كلامه مطولا. انظر رقم ٧٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) ابن الحكم. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: «شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر سمعنا منه حديثا كثيرا، لكن نقل الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أنه قال عنه في غرائب مالك: كان كثير الوهم.

انظر طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى: ٨٢/١، لسان الميزان ١/٦٧٠.

<sup>(</sup>A) ابن أبي زياد أبو محمد الرصافي، من أهل الشام، توفي: ٢٢١هـ، وثقه هلال بن العلاء، وابن حبر، وأخرج له البخاري استشهادا.

انظر الثقات لابن حبان: ٢٠٢/٨، تاريخ دمشق: ٢٠٢/١٦، بغية الطلب لابن

أبا منيع (۱) - سنة عشرين ومئتين، قال: حدثني جدي عبيد الله بن أبي زياد (۲)، قال: (هذا [كتاب] (۳) ما ذكر لنا محمد بن مسلم الزهري (٤)(٥) مما سألناه عنه من أوّل /(ك٤/ ١٠٧/أ) مخرج النبي الله

العديم ٥/٠٠٠، التقريب، ت١١٤٧.

- (١) في (م): بأبي منيع.
- (٢) الشامي الرصافي، توفي: ١٥٩ه أو ١٥٨ه، وثقه ابن حبان، والدارقطني، وقال ابن حجر: «صدوق» وقد أخرج له البخاري استشهادا.

انظر الثقات لابن حبان: ١٤٥/٧، تاريخ دمشق ٤٦٣/٣٧، التقريب، ت٤٣٢٠.

- (٣) زيادة من (م)، وكذا من بغية الطلب لابن العديم: ٢١٠١/٥، حيث أورد ابن العديم هناك من طريق أبي عوانة إسناد هذا الحديث، وطرفا من بدايته.
  - (٤) أبو بكر القرشي المدني.
- (٥) هذه الرواية مرسلة، من كلام الإمام الزهري، لم يخرجها مسلم في صحيحه، فهي من زوائد المصنف عليه، ويبدو أنه ذكرها استطرادا بعد أن ساق الأحاديث المرفوعة في عدد غزوات النبي على.

وإسنادها إلى الزهري: فيه ضعف، لأنّ في إسناده أحمد بن هاشم الأنطاكي، وهو كثير الوهم كما قال الدارقطني، وإن كان الخلاَّل قد أثنى عليه، لكنّ المتن ثابت من كلام الزهري -رحمه الله- فيما يظهر، لعدة أمور، أهمها:

1) إن هذه الرواية التي يرويها الأنطاكي بسنده عن الزهري، هي كتاب كما ذكر في أولها، وقد ذكر المزي في تعذيب الكمال: ٥-٢٠٧، وابن حجر في تعذيبه: ٢٠٧/٢، أن حجاج بن أبي منيع قد روى عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري نسخة كبيرة، والرواية التي أخرجها أبو عوانة هنا من طريق الأنطاكي هي قطعة منها متعلقة بمغازي رسول الله على.

٢) إن هذه النسخة قد روى جملة كبيرة منها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري وهذا إسناد صحيح جليل، وكذا من طرق أخرى، لكن عبد الرزاق لم يسقها بحشب بعذه الصورة التي ساقها المصنف، وإنما قطعها في مواطن عدة من مصنفه بحسب الأبواب، وفيها جمل وعبارات ومقاطع كثيرة توافق رواية الأنطاكي، مما يدل على أنه متابع في الجملة، لكن عبد الرزاق يسندها أحيانا عن الزهري، وأحيانا يتحاوزه فيرويها عن الزهري عن عروة، وأحيانا يتحاوز ذلك فيسنده عن ابن عباس، وغير ذلك وسيأتي الإشارة إلى ذلك كله عند التعليق على النص.

٣) إن هذا الكتاب أخرج البخاري في صحيحه جزءًا يسيرا منه معلقا، عن حجاج بن أبي منيع، عن حده، عن الزهري، عن عروة فيما يتعلق بامرأة الجون التي تزوجها رسول الله على ثم طلقها، وقد وصل هذا التعليق الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: ٤/٤٧، وانظر الصحيح للبخاري مع الفتح: ١/٤٤٧، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟

وكذا أخرج جزءًا من هذه النسخة الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ في مواطن كثيرة مفرقة بسنده عن حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، انظر فهرس كتاب المعرفة والتاريخ: 39/٤.

٤) وقد أثنى الإمام محمد بن يحيى الذهلي على هذا الكتاب، وصححه كما في ترجمة عبيد الله بن أبي زياد الرصافي: «لم أعلم له راوية غير ابن ابنه، يقال له: حجاج بن أبي منيع، أخرج إلى جزءا من أحاديث الزُّهْرِيّ، فنظرت فيها فوجدتما صحاحا، فلم أكتب منها إلا يسيرا» اه. انظر تمذيب الكمال: ٥-٤٦١، وتمذيب التهذيب: ٢٠٨/٢.

ويهذا يظهر لنا أن هذا الكتاب محفوظ من كلام الإمام الزهري مرسلا، وأما مفردات الرواية فلها شواهد كثيرة في السنة النبوية المرفوعة، ويصعب في هذا التعليق تتبعها، لأن هذا يخرج عن موضوع التحقيق إلى موضوع الشرح والتعليق، وقد استوعبت هذه الرواية

فذكر صدرًا من الحديث، فكان أولُ مشهدٍ شهده رسول الله ﷺ يومَ بدر، ورئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فالتقوا ببدر يوم الجمعة، لسَبْع عَشْرةً (١) ليلة خلت من رمضان، وأصحاب رسول الله على يومئذ ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاً، والمشركون بين الألف والتسعمئة، فكان ذلك يوم الفرقان؛ يوم فرق الله الحق والباطل، وكان أول قتيل قتل يومئذ من المسلمين مِهْجَع (٢) مولى عمر بن الخطاب، ثم كانت غزوة بنى النضير -وهم طائفة من اليهود- على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله على نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة، إلا الحلقة وهو السلاح، فأجلاهم رسول الله ﷺ قِبَل الشام، فأنزل الله -عز وجل- فيهم من أول سورة الحشر إلى قوله ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾ (٢) ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير، ورئيس المشركين يومئذ

على إجمالها جميع مغازي النبي ﷺ من أولها إلى أن توفاه الله عز وجل، فهي تصلح أن تكون سيرة مستقلة فيما يتعلق بالمغازي، تخرج مع التعليق عليها في رسالة مستقلة.

<sup>(</sup>١) في (م): بسَبْع عَشْرةً.

<sup>(</sup>٢) بكسر أوله وسكون الهاء بعدها جيم مفتوحة ثم مهملة. انظر ترجمته في: الإصابة: «٦/ت ٨٢٧٨».

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، جزء من الآية (٥).

<sup>(</sup>۱) (م٤/٦٠١/ب).

<sup>(</sup>٢) الصنع هو: الحصن كما في النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ١١٣/٣ وانظر أيضا: الصحاح للحوهري مادة: "صنع".

<sup>(</sup>٣) اللأمة: أداة الحرب كلها: من رمح، وبيضة، ومغفر، وسيف، ودرع. انظر تهذيب اللغة للأزهري: ٥١/١٥، المعجم الوسيط: ٨١١/٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية التي أخرجها المصنف، في حوار النبي رضي الله عنه المحابه رضي الله عنهم يوم أحد وما وقع فيها من رؤيته رضي الله في المنام من البقر المنحرة....إلى آخره، قد أخرج نحوها ابن سعد في الطبقات: ٣٤/٢، وأحمد في المسند: ٣٥١/٣، والدارمي في

السنن: ١/٥٦٥ من طرق، واللفظ لأحمد، عن حماد بن سلمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله على قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا منحرة، فأولت أن الدرع الحصينة: المدينة، وأن البقر هو والله خير، قال: فقال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم» فقالوا: يا رسول الله، ما دُخل علينا فيها في جاهلية، فكيف يُدْخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان —يعني ابن مسلم أحد وواة الخبر عن حماد بن سلمة – في حديثه: «شأنكم إذا» قال: فلبس لأمته، قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله الله المنه وأيه، فحاؤوا فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذا، فقال: «إنه ليس لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل».

وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح: ١٢٩/٨ عند «حديث ٤٠٨٢»، لكن قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة له: ٩١/٣، «حديث ١١٠٠»: «أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه عند جميع مخرجيه، وقول الحافظ في الفتح: ١٢ / ٣٥٥ وفي رواية لأحمد: حدثنا جابر، فأظنه وهما منه، سببه أنه انتقل نظره إلى قول حماد في رواية عبد الصمد عنه «حدثنا» فظن أنه من قول أبي الزبير، والله أعلم» انتهى كلام الشيخ حفظه الله.

وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني من استدراكه وتوهيمه للحافظ ابن حجر فيه نظر، فإنه لا يعد أن تكون نسخة المسند التي عند الحافظ فيها تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر في ويؤكد ما ذكرته، أن الحافظ ابن حجر حرحمه الله – قد جزم بسماع أبي الزبير من جابر في رواية أحمد في كتاب آخر له وهو إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: حيث قال: ٣٧٢/٣ بعد أن ذكر طرف الحديث: «رواه الإمام أحمد عن عفان وعبد الصمد، عن حماد بطوله، وصرح في رواية عبد الصمد بسماع أبي الزبير له من جابر» اه.

فلو سلمنا أن الحافظ انتقل بصره عند تأليفه للفتح، فمن البعيد أن ينتقل بصره مرة أخرى عند تأليفه للإتحاف، فالحاصل أن مثل هذا الجزم من الحافظ في أكثر من كتاب

# بأحد، والمسلمون يومئذ قريب من أربعمئة(١)، والمشركون من ثلاثة

له، يؤكد صحة ما ذكره، ويبعد معه الوهم وانتقال البصر!! وقد كنت قرأت بحثا للحافظ في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون ص ١٣٥-١٣٥ حول حديث ابن عمر وغيره أن النبي على قال في الطاعون: «إنه وخز أعدائكم من الجن» فهمت منه أن الحافظ -رحمه الله-كان يملك نسخا عدة من المسند، فليرجع إليه، والله أعلم.

ويشهد للحديث كذلك ما أخرجه أحمد في مسنده: ٢٧١/١ من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله على سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: «رأيت في سيفى ذي الفقار فَلاً، فأولته فلاً يكون فيكم، ورأيت أنى مردف كبشا، فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أبي في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير، فكان الذي قال رسول الله على وإسناده حسن.

ابن أبي الزناد اسمه: عبد الرحمن تكلم فيه بعض النقاد: كابن معين، وفي التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وقال الذهبي في الميزان: ٥٧٦/٢ «هو إن شاء الله حسن الحال في الرواية...».

وأما قول العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند: ١٤٦/٢ «حديث ٢٤٤٥»: إسناده صحيح!! ففيه تجوز وتسامح، والأقرب أنه حسن فقط لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، والله أعلم.

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري مرفوعا عند البخاري في صحيحه «حديث ٣٦٢٢». وفي الباب عن أبي موسى الأشعري مرفوعا عند البعض ما ذكره الزهري، والله أعلم.

(۱) هذا الذي ذكره الإمام الزهري في عدد المسلمين يوم أحد، يخالف ما عليه أكثر أهل المغازي من ألهم كانوا سبعمئة، وذلك بعد انسحاب عبد الله بن أبي ومن معه، وكانوا قريبا من ثلث الجيش، وقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة: ٣٠/٢٠ رواية أخرى بسنده عن الزهري توافق

آلاف، فـــاقتتلوا، قــال الله: ﴿ وَلَقَــُدُ صَـدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذَّ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَلَى قوله: ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ وَكَان فيمن قتل من أصحاب رسول الله على يومئذ حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير من بنى عبد الدار، وهو أول من جمَّع الجمعة للمسلمين بالمدينة قبل أن يقدمها، فذلك يوم نجم النفاق وسُمُّوا المنافقين، وهم الذين خذلوا رسول الله الله على حين نهض إلى المشركين بأحد، وكانوا قريبا من ثلث أصحاب رسول الله رضي فمشوا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا بلغوا الجبَّانية (١)، وبرزوا من دور المدينية، انصرفوا إلى أهليهم ورأسهم يومئذ: عبد الله بن أبي، وكان عظيم أهل تلك البُحَيْرة (٢) في الجاهلية، ثم كانت وقعة الأحزاب لسنتين، وذلك يومَ خندق رسول الله ﷺ /(ك٤/٨٠١/أ) والمسلمون الخندق بجبَّانة المدينة، ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان بن حرب، فحاصروا

ما عليه الجمهور، ثم ذكر الرواية الأحرى عنه ثم عقب ذلك بقوله: «وقوله الأول أشبه بما رواه موسى بن عقبة وأشهر عند أهل المغازي، وإن كان المشهور عن الزهري أربعمئة» اه. وانظر كذلك البداية والنهاية لابن كثير: ١٤/٤.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، جزء من الآية (١٥٢ و١٥٣).

<sup>(</sup>٢) بالتشديد: الصحراء، انظر لسان العرب: ١٣/٥٨.

<sup>(</sup>٣) المراد بها مدينة الرسول، وهي تصغير «البحرة» والعرب تسمي المدن والقرى البحار. انظر النهاية في غريب الحديث: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>١) الأزل، الشدة والضيق، انظر لسان العرب: ١٣/١١.

<sup>(</sup>٢) كذا سماه الزهري -رحمه الله-، والمعروف في كتب السيرة والمغازي، وكتاب أسماء الصحابة؛ أن اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي، فيحتمل أنه تصحف اسم «عامر» إلى «عمرو»، ويكون الزهري قد نسبه إلى جده، لأن اسمه كما في مصادر ترجمته: نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي الاستيعاب: «٤/ت ٢٦٥٨»، الإصابة: «٢/ت ٨٨٠٠٨».

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، جزء من الآية (٩-١٤).

<sup>(</sup>٤) يقع في جنوب المدينة على بعد «٢٠» كيلا، تراه وأنت تخرج من ذي الحليفة على

فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١). فأنزل الله هذا في طلبهم، وسار رسول الله ﷺ بمن معه إلى بني قريظة، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ثم كانت غزوة الحديبية (١)، وأهلَّ النبي ﷺ من ذي الحُليفة بعمرة، ومن معه يومئذ بضع عشرة مئة من المسلمين، فقال رسول الله ﷺ: /(ك١٠٨/٤/) إنا لم نأت لقتال أحد ولكنا جئنا لنطوف بالبيت، فمن صدّنا عنه قاتلناه، ورئيسهم يومئذ أبو سفيان بن حرب، فنحر رسول الله على هديه وحلق رأسه، ثم انصرف إلى المدينة، على أن يُخلُّوا بينه وبين البيت عاما قابلا، فيطوف به ثلاث ليال، ونزل بخيبر، وأنـزل الله عـز وجـل ﴿ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَـانِـمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ ٣٠ الآية، فغزاها رسول الله على وفتحها، فقسم فيها لمن بايعه بالحديبية

طريق مكة المعبدة في جهة اليمين بعيدا.

انظر معجم البلدان للحموي: ٣٤٦/٢، على طريق الهجرة ص ١٠٥، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ١٠٥ كلاهما لعاتق البلادي.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، جزء من الآية (٢٥-٢٧).

<sup>(</sup>٢) منطقة تقع غرب مكة، على بعد «٢٢ كيلا» على الطريق إلى جدة، وقد غُيّر اسمها إلى الشُميسي، أفاده البلادي في نسب حرب ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، جزء من الآية (٢٠).

تحت الشجرة من غائب أو شاهد من أجل أن الله عز وجل كان وعدهم إياها وخمس رسول الله ﷺ خيبر، ثم قسم سائرها مغانم بين من شهدها من المسلمين، وغاب عنها من أهل الحديبية، ثم اعتمر رسول الله على العام القابل في ذي القعدة في المدة آمنا، فخرج كفار قريش من مكة وخلوها لرسول الله على وخلّفوا حويطب بن عبد العزى(١٠)، وأمروه إذا طاف رسول الله ﷺ بالكعبة ثلاث ليال أن يأتيه فيسأله أن يرتحل، فأتى حويطب رسول الله على بعد ثلاث ليال فكلمه في الرحيل، فارتحل قافلا إلى المدينة، ثم كانت غزوة الفتح؛ فتح مكة، فخرج رسول الله ﷺ من المدينة في رمضان، ومعه من المسلمين عشرة آلاف، وذلك على رأس ثماني سنين ونصف سنة من مَقْدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، فافتتح مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وبعث رسول الله ﷺ /(ك١٠٩/٤) خالد بن الوليد، فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم، ثم أرسل رسول الله رلي الله الله يومئذ بالسلاح، فرفع عنهم، ودخلوا في الدين، وأنزل الله عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ( ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا خَسِرِهِ. قُسم خسرج

<sup>(</sup>۱) وقد أسلم حويطب ، عام الفتح، وشهد حيننا، ومات في خلافة معاوية ، الله عام الفتح، وشهد حيننا، ومات في خلافة معاوية ، المعابدة ، ۱۸۸۷»، والإصابة ، ۲/ت ۱۸۸۷».

<sup>(</sup>٢) سورة النصر، الآية (١).

رسول الله على بمن معه من المسلمين وبمن أسلم يوم الفتح من قريش وبني كنانة، قِبَل حنين، وحنين واد قبل الطائف ذو مياه، به من المشركين يومئذ العَجُز (١) من هوازن معهم ثقيف، ورئيس المسشركين يومئذ مالك بن عوف النصري(٢)، فقتلوا بحنين(٢)، فنصر الله عز وجل نبيه رالمسلمين، وكان يوما شديد البأس، فأنزل الله عز وجل! ﴿ لَقَدَ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ ﴾ (1)! الآية.

فسبى رسول الله ﷺ يومئذ ستة آلاف سبى من النساء والذراري، وأخذ من الإبل والشاة ما لا يدرى عدده، وخَمّس رسول الله ﷺ السبي والأموال، ثم جاءه وفيد هوازن مستأمنين، فقالوا: قيد اجتحب نساءنا

<sup>(</sup>١) بفتح العين المهملة، وضم الجيم كعَضُد، وهم: بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، وبنو جُشَم بن بكر بن هوازن. كأنهم آخرهم.

انظر لسان العرب: ٣٧٢/٥، تاج العروس: ٩٧/٨، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) بالصاد المهملة نسبة لبني نصر بن معاوية بن بكر، وفي المطبوع: ٣٨٠/٤، ومصنف عبد الرزاق: ٥/٣٧٨: النضري بالضاد المعجمة، وهو خطأ. ثم إن مالكا هذا أسلم بعد أن انحزم يوم حنين، وحسن إسلامه.

انظر ترجمته: جمهرة أنساب العرب ص ٢٦٩، وقصة إسلامه في الاستيعاب «٣/ت ۲۳۱۸»، الإصابة «٥/ت٢٨٨».

<sup>(</sup>٣) وعند عبد الرزاق في المصنف: ٥/٣٧٨: فاقتتلوا بحنين.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، جزء من الآية (٢٥).

وذرارينا وأموالنا فارْدُد إلينا ذلك كلُّه، قال: لست رادًّا إليكم كلَّه، فاختاروا إن شئتم النساء والذراري، وإن شئتم الأموال، قالوا: فإنا نختار نساءنا وذرارينا، فرد رسول الله ﷺ إليهم نساءهم وذراريهم، وقسم النعم والشاء بين من معه من المسلمين بالجِعْرَانة(١)، ثم أهل منها رسول الله على الله عمرة، وذلك في ذي القعدة، ثم قفل إلى المدينة، حتى إذا /(ك١٠٩/٤) قدمها أمّر أبا بكر الصديق على الحج، ثم غزا رسول الله على غزوة تبوك وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام، حتى إذا بلغ تبوك، أقام بها بضع عشرة ليلـة، ولقيـه بهـا وفـد أذرح، ووفـد أيلـة، فـصالحهم رسـول الله ﷺ على الجزية، ثم قفل رسول الله ﷺ من تبوك ولم يجاوزها، فَانُولَ الله حمر وجلل : ﴿ لَقَدَ تَابَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه وَٱلْأَنصَارِ ﴾(') الآية، ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَانَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ ﴾(') وكانوا قـد تخلفوا عن رسول الله على في تلك الغزوة في بضعة وثمانين رجلا، فلما رجع رسول الله ﷺ صَــَدَقه أولئـك الثلاثـة(٢) واعترفوا بـذنبهم، وكـذبوا سـائرهم

<sup>(</sup>١) ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، انظر معجم البلدان: ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، جزء من الآية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، جزء من الآية (١١٨).

<sup>(</sup>٤) وهم: كعب بن مالك الأنصاري السلمي، ومُرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي. انظر حبر تخلفهم عن غزوة تبوك وتوبتهم مطولة في صحيح البحاري، كتاب المغازي،

فحلفوا لرسول الله ﷺ ما حبسهم إلا عـذر، فقبـل مـنهم رسـول الله ﷺ ووكلهم في سرائرهم إلى الله تعالى، ولم يغز رسول الله على غزوة بعد، حتى توفاه الله —عز وجل—، وكانت وفاته ﷺ في شهر ربيع الأول سنة عشر، ولم يغز رسول الله على غزوة قط يجلس فيها تحت لواء أو شَهَر فيها سيوفا، إلا ذكر في القرآن. ثم حج رسول الله ﷺ حجة الوداع، وتمتع فيها بعمرة وساق الهدي معه، فلما قضى رسول الله رضي حجة الوداع قفل إلى المدينة، فلبث شهرين وبعض شهر، ثم شكا شكواه التي توفاه الله -عز وجل- فيه».

٧٤٠٦ (ك١١٠/٤) قال: حدثنا سعيد بن بَزيع، عن محمد بن إسحاق، قال: (۱) «وكان جميع

باب حدیث کعب بن مالك...۸/۲۵۲ فتح، حدیث «۸۱۲۸».

وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه: ۲۱۲۰/۶، حدیث «۵۳».

<sup>(</sup>١) سيورد المصنف نصا مطولا من كلام ابن إسحاق حول مجمل مغازي رسول الله ﷺ وسراياه، وإسناده إليه حسن كما سبق في ترجمة رجاله، وقد روى كذلك هذه القطعة من كلام ابن إسحاق الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام في سيرته الشهيرة: ٢٠٨/٢ قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي به، بنحو رواية أبي عوانة مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، أنبه إن شاء الله تعالى على ما يحتاج منها، وهو كذلك إسناد حسن إلى ابن إسحاق من كلامه -رحمه الله-.

ثم غزوة بدر الأولى يطلب كُرْز بن جابر، ثم غزوة بدر التي قتل فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكُدر<sup>(١)</sup> ماء لبنى

<sup>(</sup>۱) في رواية ابن هشام: ٦٠٨/٢: سبع وعشرين غزوة، وهو المطابق لما سيذكر من الغزوات بالتفصيل، إلا إذا لم تعد عمرة القضاء من الغزوات، والله أعلم. وانظر الروض الأنف للسهيلي: ١٢/٧٥.

<sup>(</sup>٢) من قوله: أول غزوة غزاها بنفسه إلى قوله: ثم غزا العشيرة من بطن ينبع. أخرجه البحاري في صحيحه معلقا مختصرا عن ابن إسحاق، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة أو العسير: ٣/٨ فتح.

<sup>(</sup>٣) قرية من عمل الفُرع، بينها وبين الجُحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، قيل: سميت بذلك لما كان فيها من الوباء، وهي على القلب، وإلا لقيل: الأوباء. انظر فتح الباري لابن حجر: ٣/٨، معجم معالم الحجاز للبلادي: ٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) بفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو، وآخره مهملة: حبل من حبال جهينة بقرب ينبع. انظر فتح الباري: ٤/٨، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) بفتح الراء، وسكون الضاد المعجمة، وبالقصر، وهو جبل مشهور عظيم بينبع، يضرب إلى الحمرة، يقع على الضفة اليمني لوادي ينبع، ثم يشرف على الساحل، ليس بينه وبين البحر شيء من الأعلام، وإذا كنت في مدينة ينبع البحر، رأيته رأي العين شمالا شرقيا. انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) بضم الكاف، وسكون الدال، إذا سرت من المدينة، فكنت بين الصُّويدرة والحناكية

سليم، ثم غزوة(١) يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ قَرقَر(٢) الكدر، ثم غزوة غَطَفان إلى نجد، وهي غزوة ذي أمَرّ، ثم غزوة بُحْران (٣) معدِن بالحجاز فوق الفُرُع(')، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير أجلاهم إلى خيبر، ثم غزوة ذات الرقاع من بُحْران<sup>(°)</sup>، ثم غزوة بدر الآخرة لميعاد أبي سفيان وهي غزوة السويق(١٠)، ثم غزوة

تؤم القصيم، فهي على يمينك في ذلك الفضاء الواسع...غير أن الاسم بذاته غير معروف اليوم، أفاده البلادي في معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ٢٦٢.

- (١) وقد سمى ابن جرير هذه الغزوة بالسويق. انظر تاريخ الرسل والملوك له: ١٥٣/٣.
  - (٢) هي الكُدر السابقة قبل قليل.
- (٣) بضم الباء الموحدة على المشهور، وبعضهم ضبطها بالفتح. انظر معجم البلدان: . ٤ . ٦/١
  - (٤) قرية من نواحي المدينة، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. انظر معجم البلدان: ٢٨٧/٤.
- (٥) كذا وقع في الأصل وذكر «بحران» غريب، لأن المعروف من غزوة ذات الرقاع في جميع مصادر السيرة أنها كانت قِبَل نجد في منطقة يقال لها نخل وهي من منازل بني ثعلبة بنجد، فلعله تصحفت كلمة «نخل» إلى «بحران» ويؤكد هذا رواية ابن هشام في سيرته: ٢٠٨/٢ عن ابن إسحاق، وكذا رواية ابن جرير في تاريخه: ١٥٣/٣، وفيها «ثم غزوة ذات الرقاع من نخل» والله أعلم.
  - (٦) وتسمى هذه الغزوة كذلك بغزوة بدر الثالثة، وبدر الموعد. انظر سيرة ابن هشام: ٢٠٩/٢-٢١، الفصول لبن كثير ص ١٦٢-١٦٣.

دومة (۱) الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قَرَد (۱) يطلب عينة بن حصن، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم اعتمر عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح: فتح مكة، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك (۱). قاتل رسول الله على من ذلك في تسع غزوات: غزوته بدرا، وغزوته أحدا، وغزوته الخندق، وغزوته بني قريظة، وغزوته بني المصطلق، وغزوته الطائف. /(ك٤/١٠/ب) وغزوته الفتح: فتح مكة، وغزوته خنينا، وغزوته الطائف.

وكانت سرايا رسول الله ربعوثه فيما بين قدم المدينة، وبين أن قبضه الله —عز وجل خمسا وثلاثين (٤) بين بعث وسرية: غزوة

<sup>(</sup>١) من أعمال المدينة حصن على سبعة مراحل من دمشق، بينها وبين المدينة، قرب حبل طيء كما قيل.

انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين حيبر. وانظر مراصد الاطلاع: ٣/٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) وهي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ كما في سيرة ابن هشام: ٥٥٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن هشام عن ابن إسحاق: ٦٠٩/٢، ٤٦٨٧٤ مع الروض الأنف: ثمان وثلاثون، والتفصيل الذي سيأتي في الرواية وسواء عند أبي عوانة في روايته أو عند ابن هشام، مطابق لما عند أبي عوانة أعني خمسا وثلاثين بين بعث وسرية، والغريب أن السهلي في الروض الأنف: ٥١٢/٧ مع أنه وقف على نص ابن هشام ومع ذلك قال: «إن عدد البعوث والسرايا ست وثلاثون كما في الكتاب» يعني به كتاب ابن هشام!!.

عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى أخْنَا أسفل من ثنية(١) المرة، وهو ماء بالحجاز، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية العِيص(٢)، وبعض الناس يقدم غزوة حمزة بن عبد المطلب على غزوة عبيدة، ثم غزوة سعد بن أبي وقاص الخرّار (") من أرض الحجاز، ثم غزوة عبد الله بن جحش إلى نخلة(1)، ثم غزوة زيد بن حارثة إلى القَـرَدَة أو القـرد، الـشك مـن أبـي عوانـة(٥)، ثـم غـزوة مرثــد بـن أبى مرثد الرجيع (٢)، ثم غيزوة المنذر بين عميرو بئير معونة (٧)، ثم غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القَصَّة (٨)، من طريق

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان: ٩٩/٢-١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) بعين مهملة مكسورة ثم سكون وآخره صاد مهملة، وقد وقع في الأصل بالغين المعجمة وهو خطأ، موضع في بلاد بني سليم فوق السوارقية.

انظر معجم البلدان: ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت في معجمه: ٢ - ٠٠ ٢ - ١ - ٤، أقوالا في تحديدها ولم يجزم بشيء منها فقال: «يقال: هو قرب الجحفة، وقيل: واد من أودية المدينة، وقيل: ماء بالمدينة، وقيل: موضع بخيس اهـ.

<sup>(</sup>٤) موضع بين مكة والطائف. انظر السيرة لابن هشام: ٦٠١/١.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن هشام: ٢٠٩/٢ عن ابن إسحاق «القردة» بدون شك.

<sup>(</sup>٦) ماء لهذيل، قرب الهدة بين مكة والطائف. انظر مراصد الاطلاع: ٦٠٦/٢، وتاج العروس: ٧١/٢١- ٧٤.

<sup>(</sup>٧) موضع بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. أفاده في مراصد الاطلاع: ٣-١٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) موضع بين زبالة والشقوق، دون الشقوق بميلين. انظر معجم البلدان: ٤١٦/٤.

العراق، ثم غزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بني عامر، ثم غزوة علي بن أبي طالب اليمن، ثم غزوة غالب بن عبد الله الكلبي؛ كلب ليث، فأصاب بني المُلوّح، وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك (۱)، وغزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني سليم، أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عكاشة بن محصن الغَمْرة (۱)، وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قَطَن؛ ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد، قتل فيها مسعود بن عروة، وغزوة محمد بن مسلمة أخي بني حارثة إلى القُرطاً (۱) من هوازن، وغزوة بشير بن سعد بن مرة بفدك، وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى نمر وحنان: بلدين من أرض خيبر، وغزوة زيد بن حارثة الجَمُوم من أرض بني سليم (۱)، وغزوة زيد بن حارثة الجَمُوم من أرض جسمي طريق العراق، وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرف (۱) من ناحية نَحْل من طريق العراق،

<sup>(</sup>١) بالتحريك وآخره كاف، قرية بالحجاز شرقي خيبر، تعرف اليوم بالحائط، بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة. معجم البلدان: ٢٣٥، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) من أعمال المدينة، على طريق نجد. معجم البلدان: ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) بطون من بني كلاب. انظر تاج العروس للزبيدي: ١٤/٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر معجم البلدان: ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) بالكسر ثم السكون مقصور: أرض ببادية الشام، بينها وبين وادي القرى ليلتان. معجم البلدان: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل: الصرف، بالصاد المهملة، والتصويب من سيرة ابن هشام: ٦١٦/٢،

وغزوة زيد بن حارثة وادي القرى(١)، لقى به بنى فزارة، وأصيب بها أناس من أصحابه وارتُثُ (بد من بين القتلى، وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مَدَّاس، فلما قدم زيد بن حارثة نذر أن لا يمس رأسه غُسل من جنابة حتى يغزو فزارة، فلما استبل من جراحه، بعثه رسول الله على في جيش إلى بنى فزارة، فلقيهم بوادي القرى، فأصاب منهم، وقتل قيس بن المِشْجَر اليعمري، ومسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر، وأسر أم قِرْفة فاطمة بنت ربيعة بن زيد، كانت عند مالك بن حذيفة بن بدر، وغزوة عبد الله بن رواحة مرتين: إحداهما التي أصاب فيها البشير(1) بن رزام اليهودي، وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر فأصاب فيها أبا رافع سَلام بن أبي الحقيق، وقد كان رسول الله ﷺ بعث محمد بن مسلمة أصحابه فيما بين بدر وأحد إلى

معجم البلدان: ٣٥/٤ وغيرها.

<sup>(</sup>١) واد بين المدينة والشام، وبالأدق بين تيماء وخيبر، كثير القرى، وبما سمى وادي القرى. انظر معجم البلدان: ٣٨٤/٤، ٣٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) بالبناء للمجهول، أي مُمِل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق.

انظر تمذيب اللغة للأزهري: ٥٨/١٥، واللسان: ١٥١/٢ مادة: رئث.

<sup>(</sup>٣) أي شفى، والبِّل: الشفاء.

انظر لسان العرب: ١٥/١١ مادة: بلل.

<sup>(</sup>٤) وفي سيرة ابن هشام: ٦١٨/٢، اليسير بالسين المهملة.

كعب بن الأشرف فقتلوه، وبعث رسول الله على عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نُبيح الهذلي وهو بنخلة أو بعُرنة (۱)، يجمع لرسول الله الناس ليغزوه، فقتله، وغزوة ابن (۱) حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة: مؤتة (۱) من أرض الشام فأصيبوا بها، وغزوة كعب بن عمير الغفاري ذات أطلاح (۱) من أرض الشام، أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بالعنبر من بني تميم، وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة بني تميم، وغزوة عمرو بن العاص بن وائل ذات السلاسل (۵) من أرض بنلي بطن أرض بني مؤائر بنات أبن وعندرة، وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة (۸)، وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة (۸)،

<sup>(</sup>١) واد بحذاء عرفات. معجم البلدان: ١٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن».

<sup>(</sup>٣) قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. معجم البلدان: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) بالحاء المهملة، موضع من وراء ذات القرى إلى المدينة. انظر معجم البلدان: ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى ماء سلسل، وهو ماء بأرض جذام. انظر معجم البلدان: ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر معجم البلدان: ٥٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) بالكسر ثم الفتح: ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة. انظر الروض المعطار ص ٤٥.

<sup>(</sup>٨) موضع قرب المدينة من ناحية الشام. معجم البلدان: ٢٠٦/٤.

وسرية عبد الرحمن بن عوف ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى  $\tilde{w}$ سَيف $^{(1)}$  البحر، وزودهم جرابا من تمر $^{(1)}$ .

قال: فحدثنا سعيد (٣)، قال: قال ابن إسحاق: ((وقد كان تكلم في عهد رسول الله على مسيلمة بن حبيب باليمامة في بني حنيفة، والأسود بن كعب العنسى بصنعاء ...

<sup>(</sup>١) سيف البحر: جانبه وساحله، انظر لسان العرب: ٩/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت رواية ابن هشام في سيرته: ٦٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن بزيع الحراني.

# بقية باب عدد غزوات النبي ﷺ'''.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان، فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي إلى صنعاء، فخرج العنسي عليه وهو بما، وبعث زياد بن لبيد الأنصاري -أحا بني بياضة- إلى حضرموت وعلى صدقاتها، وبعث عدي بن حاتم على صدقات طيء وأسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها، وبعث قيس بن عاصم على ناحية منهم، وقد كان رسول الله على بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين(٢)، وبعث على بن أبي طالب إلى أهل بحران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم، وقد كان مسيلمة كتب إلى النبي علاي: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ﷺ /(ك١٢/٤/أ) أمَّا بعد: فإني أشركت في الأمر معك، وإنَّ لنا نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش يعتدون)، وقدم على رسول الله ﷺ رسولان له بمذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد فصل بين الكلام بهذا العنوان، والظاهر أن الكلام متصل بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٢) وتسمى اليوم: الهَفُوف، وقد تسمى «الحسا» في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية. انظر التعريف بها قديما في معجم البلدان: ١٢/١، وحديثا في معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: ص ٤٠.

٧٠٤٠٧ ز حدثنا إسراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عمرو بن أبي رَزين (١)، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله (٢)، عن قتادة، (رأن مغازي رسول الله وسراياه، كانت ثلاثة وأربعين؛ أربعا وعشرين سرية بعثها رسول الله ، وتسع عَشْرة غزوة خرج فيها، لقي ثماني بنفسه: بدرا وأحدا، والأحزاب، والمريسيع (٣)، وقديدا (٤)، وخيبر، وفتح مكة، وحنينا؛ وكانت الحديبية في سنة ست، وكانت العمرة، فصده المشركون، وصالحهم على أن يعتمر العام المقبل، واعتمر سنة سبع، وكان الفتح في رمضان سنة ثمان، وحج أبو بكر سنة تسع، وقرأ على بن أبي طالب على الناس ﴿بَرَآءَةُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِيةٍ ﴿ ٥)، وحج رسول الله سنة عشر، وصدر إلى المدينة، فتوفي بها في شهر ربيع الأول (١).

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي مولاهم، أبو عثمان البصري، توفي: ٢٠٦ه، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: ربما أخطأ. وقال الحاكم وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: ربما أخطأ.

انظر الثقات لابن حبان: ٤٨٢/٨، وتهذيب التهذيب: ٩٨/٨، والتقريب «ت٢٤١٥».

<sup>(</sup>٢) الدستوائي، أبو بكر البصري، واسم أبي عبد الله: سنبر.

<sup>(</sup>٣) موضع من ناحية مكة بين قديد والساحل. وغزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق التي وقعت فيها قصة الإفك لعائشة رضى الله عنها. انظر الفتح: ٥٧٣/١، «حديث ٣٣٤»

<sup>(</sup>٤) موضع قرب مكة. انظر معجم البلدان: ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، جزء من الآية (١).

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن إلى قتادة من كلامه، وهو من الزوائد على مسلم، ولم أقف على أحد

معمر (۱)، عن معمر عن معمر الرزاق (۱)، عن معمر عن عن عن عمر الدبري عن عثمان الجزري (۱)، عن مقسم والمغازي ثماني عشرة، أو تسع عَشْرةً $_{0}$ (۱).

أخرجه غير المصنف.

- (١) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري.
  - (٢) ابن همام الصنعاني أبو بكر الحميري.
- (٣) ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن.
- (٤) ويقال له: عثمان المشاهد، قال الإمام أحمد بن حنبل: روى أحاديث مناكير، زعموا أنه ذهب كتابه.
  - ويظهر أنه كان عالما بالمغازي، قد قال معمر بن راشد: «كتبت عنه صحيفتين في المغازي...». انظر العلل للإمام أحمد بن حنبل: ١٣٢/١، ١٩٥٢، الجرح والتعديل «٦/ت ٩٥٢».
- (٥) ابن بُجُرة، ويقال: ابن بَحُدة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، من مشاهير التابعين، توفي: ١٠١ه، اختلف فيه العلماء، فوثقه أكثرهم منهم الدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وضعفه ابن سعد، وابن حزم، وغيرهما، وخلص الذهبي إلى أنه صدوق، زاد ابن حجر: وكان يرسل.
- انظر طبقات ابن سعد «٦/ت ٤٥٤٤»، المحلى لابن حزم: ١٨٩/٢، الميزان «٤/ت ٥٤٤٪)، تقذيب التهذيب: ٢٨٩/١، التقريب «ت٢٩٢١».
- (٦) الأثر من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده إلى مقسم من كلامه حسن، والجزري وإن قال فيه أحمد ما سبق، إلا أن كونه كان عالما بالمغازي وله اعتناء بها يجعلنا نتساهل نوعا ما في روايته هذه، ويمكن أن يعل هذا الإسناد بشيء آخر، وهو أن الدبري ممن سمع من عبد الرزاق بعد الاختلاط، لكن يجاب عن ذلك بأن العلماء الذي وصفوا عبد الرزاق بالاختلاط قد بينوا أن ما دونة من الحديث في كتبه المعتبرة

فهو صحيح، لأنها صنفت قبل اختلاطه ونقلها عنه الأئمة كما تفيده نصوص العلماء في ذلك، ورواية الدبري كانت كتابا كما هو معلوم. انظر شرح العلل لابن رجب ٥٨١/٢، السير: ٤١٧/١٣.

<sup>(</sup>۱) واسم حده: يزيد، القطري -بكسر القاف، وسكون الطاء- من أهل الرملة، ترجم له ابن ماكولا في الإكمال: ١٩٢/١، والسمعاني في الأنساب: ١٩٢/١، والذهبي في تاريخ الإسلام، حوادث (٢٦١-٢٨٠، ص ٤٥٠) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الأسلمي أو الخزاعي، المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عياش القرشي الأسدي، أبو محمد المدني أحد أئمة المغازي.

فهزمهم الله وسبى في غزوته تلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فقسم لها فكانت من نسائه، وزعم بعض بني المصطلق أنّ أباها طلبها فافتداها من النبي رقم خطبها فزوجها إياه، ثم كانت غزوة قطن قتل فيها مسعود بن عروة، وغزوة زيد بن حارثة وغزوة القردة، وغزوة الجموح (۱) تلقاء أرض بني سليم وغزوة بحسمى، وغزوة الطرف، وغزوة وادي القرى، وقعة ورد بن مرداس.

<sup>(</sup>١) وفي معجم البلدان: ١٩/٢: الجَمُوم.

<sup>(</sup>٢) القائل هو موسى بن عقبة، أي بالإسناد السابق الموصول.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: أحد، والظاهر أنها: «يوم أحد» أو «في أحد».

قريش، وغزوة بدر الآخرة وغزوة غطفان، ثم غزوة الخندق يوم الأحزاب، وغزوة بني سليم بالكدر، وغزوة بواط، وغزوة نجران، وغزوة الطائف، وغزوة الحديبية، وغزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي المراهم).

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية عن موسى بن عقبة من زوائد المصنف على مسلم، وإسنادها فيه ضعف لجهالة القِطري، حيث لم يوثقه أحد، ولم أقف على أحد خرجه غير المصنف، لكن الظاهر أنها قطعة من مغازي موسى بن عقبة الشهيرة، وهي مفقودة حتى الآن، وقد أخرج البخاري في صحيحه قطعة منها تتعلق بغزوة بدر من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، وهو نفس طريق المصنف، كتاب المغازي، باب بدون ترجمة: ۸/۹٥ فتح، «حديث ٢٦٦».

## مبتدأ كتاب الأمراء.

## بيان إثبات الخلافة لقريش، وأنها فيهم أبدا، وأنهم المقتدى بهم في الإسلام والكفر.

• ١ ٤ ٧ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أخبرنا عبد الرزاق(١)، ح.

وحدثنا السُّلمي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث، وقال: قال رسول الله ﷺ: «النَّاس تبع لقريش في هذا الشأن –أراه يعني الإمارة–مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكفارهم»<sup>(۳)</sup>.

ا ا ا الحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا سفيان (١٠)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يوسف بن حالد الأزدي، أبو الحسن النيسابوري، المعروف بحمدان السلمي.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ١٤٥١/٣ «حديث ٢».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى ﴿يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأَنْثَىٰ ﴾ الآية ٢١٠/٧ فتح «حديث ٣٤٩٥».

<sup>(</sup>٤) هو ابن عيينة، وهذا موضع الالتقاء مع مسلم -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۷٤۱۰»، وهو عند مسلم من طریق سفیان بن عیینة برقم ۱

٧٤١٢ وحدثنا أبو إسماعيل (١)، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان (٢)، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الناس تبع لقريش بهذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم(7).

١٢ ٤ ٧ - حدثنا البِرْتي (٤)، قال: حدثنا القعنبي (٥)، ح.

وحدثنا أبو بكر الرازي(٢)، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: أخبرنا المغيرة الحزامي(٧)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم...» بمثله (^).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٠»، وهو عند مسلم من طريق ابن عيينة برقم ١. فوائد الاستخراج:

١) في هذه الرواية تصريح سفيان بن عيينة بالتحديث من أبي الزناد، وقد وقع في صحيح مسلم بصيغة العنعنة، وابن عيينة، وإن لم يكن مدلسا، إلا أن التحديث أقوى.

<sup>(</sup>٤) بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء، وهو العباس: أحمد بن محمد بن عيسى البرتى البغدادي القاضي.

<sup>(</sup>٥) القعنبي؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن زياد بن معروف، من أهل جرجان.

<sup>(</sup>V) المغيرة، موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٠»، وهو عند مسلم من طريق المغيرة الحزامي برقم ١

• الع ٧٠-حدثنا يزيد بن سنان، وابن الجنيد<sup>(٥)</sup>، والصَّغاني، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج<sup>(٢)</sup> بإسناده مثله<sup>(٧)</sup>.

**٧٤١٦** حدثنا يوسف بن مسلَّم، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد، قال: حدثنا عاصم بن محمد (٨)، عن أبيه، عن ابن عمر، ح.

حدثنا جعفر بن محمد الأنطاكي، قال: حدثنا الهيثم -هو ابن جميل (٩) -، ح.

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن سعيد بن مسلّم المصيصي، أبو يعقوب.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد الترمذي الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جُريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أحرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش: ١٤٥١/٣ «حديث ٣».

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن الجئيد.

<sup>(</sup>٦) هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٤».

<sup>(</sup>٨) عاصم بن محمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) بفتح الجيم، البغدادي، أبوسهل، نزيل أنطاطية.

وحدثنا الصَّغابي قال: حدثنا أبو المنذر(١)، قالا: حدثنا عاصم بن محمد، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، وأبو عبيد الله الوراق(٢)، قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا عاصم العمري، ح.

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد العمري (٢) بصنعاء، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عاصم بن محمد(١٤)، كلهم قالوا: عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقى من الناس اثنان<sub>))</sub>(°).

وقال أبو عبيد الله: «ما بقى منهم اثنان».

٧٤١٧ حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زَنْبر الصّوري(١٦)، قال: حدثنا الهيشم (٧) أيضا، ح.

<sup>(</sup>١) هو النعمان بن عبد السلام بن حبيب التيمي الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق النهشلي، أبو عبيد الله البصري.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن محمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث ٧٣٧٨

<sup>(</sup>٦) ترجمه ابن منده وقال: «حدث عن الهيثم بن جميل، حدثنا عنه: عثمان بن أحمد التنيسي» أ.هـ، وقد وقع عنده: «ابن أبي الزبر»!.

انظر فتح الباب في الكني والألقاب: «ت: ٤٤٩٣».

<sup>(</sup>٧) ابن جميل البغدادي.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن يونس<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي على يقول: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»، زاد أحمد بن يونس وغيره: «ويقول بإصبعيه هكذا»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أحمد بن يونس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٦»، وليس عند مسلم هذه الزيادة التي ذكرها المصنف من طريق أحمد بن يونس وهي قوله «ويقول بإصبعيه هكذا»، وقد أخرجها الإسماعيلي كما في الفتح: ١١/١٥ ولفظه أكثر وضوحا وتفصيلا، ولفظه: «ما بقي في الناس اثنان -وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى-» وسكت عنها ابن حجر في الفتح، وهذا يعني صحتها أو حسنها كما هو اصطلاحه الذي نص عليه في مقدمة الفتح ص ٥.

# بيان عدد الخلفاء بعد رسول الله الله الذين ينصرون على من خالفهم ويعز الله بهم الدين، وأنَّهم كلهم من قريش، والدليل على إبطال قول الخوارج.

القاضي (۱) ، قال حدثنا وهيب (۲) ، عن ابن عون (۳) ، عن الشعبي ، عن جابر بن سمرة ، القاضي (۱) ، قال حدثنا وهيب (۲) ، عن ابن عون (۳) ، عن الشعبي ، عن جابر بن سمرة ، قال النبي رلا يزال هذا /(ك٤/٤/١/أ) الأمر عزيزًا منفًا ، لا يضره من ناوأه حتى تقوم الساعة ، إلى اثنى عشر خليفة ، كلهم من قريش (٤) .

<sup>(</sup>١) النسائي أبو سليمان التّغري.

<sup>(</sup>٢) ابن خالد بن عجلان، الباهلي، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن عون؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والحلافة في قريش: ١٤٥٣/٣ «حديث ٩».

<sup>(</sup>٥) ابن أفلح العمي، أبو عبد الملك البصري.

<sup>(</sup>٦) محبوب، هذا لقب له، وبه اشتهر، واسمه الحقيقي: محمد بن الحسن بن هلال القرشي مولاهم، أبو جعفر، ويقال: أبو الحسن البصري.

<sup>(</sup>Y) داود؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة، قال: فضجَّ الناس، وقد قال النبي ﷺ كلمة خَفيتْ علىَّ، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش،(١).

•  $\mathbf{V} \cdot \mathbf{V} - \mathbf{v}$  الأسود بن عامر (۲)، عن عاد بن سلمة، عن داود (۳) بإسناده نحوه (۱)، ح.

حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا خلف بن تميم (٥)، قال: حدثنا زائدة (٢)، قال: حدثنا حصين (٧)، قال: سمعت زائدة (٦)، قال: سمعت

فوائد الاستخراج:

١) تعيين داود وأنه ابن أبي هند، وقد جاء في رواية مسلم باسمه المجرد فقط.

- (٢) شاذان، أبو عبد الرحمن الشامي.
- (٣) داود، موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٤) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق داود برقم ٨.
- (٥) ابن أبي عتاب، واسمه مالك، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل المصيصة، توفي: ٢٠٦ه، وثقه الأئمة، فقال ابن معين: صدوق، وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.

انظر تاريخ ابن معين برواية الدارمي «٣٠٦٠»، الجرح والتعديل «٣/ت١٦٨٤»، تمذيب الكمال: ٢٧٦/٨.

- (٦) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.
  - (V) حصين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷٤۱۸»، وهو عند مسلم من طريق ابن أبي هند برقم ٨.

رسول الله على يقول على المنبر: «لا يزال هذا الدين قائمًا حتى يقوم اثنا عشر خليفة، ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبى: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش)(١).

٧٤٢١ حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد بن قتيبة الأنصاري(١) في أشجع بالكوفة، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي (٣)، قال: حدثنا عبشر (١)، عن حصين (٥)، عن حابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبي على النبي على النبي الله سمعته (١٦) يقول: ﴿إِنَّ هذا الأمر لن ينقضى حتى يكون فيهم اثنا عشر خليفة، قال:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق حصين برقم ٥. فوائد الاستخراج.

١) تصريح حصين بن عبد الرحمن بالتحديث، بينما روايته عند مسلم بصيغة العنعنة، وهو وإن لم يكن مدلسا إلا أن التحديث أقوى من العنعنة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن إبراهيم بن خالد الموصلي، أبو على، نزيل بغداد، توفي: ٢٣٦هـ. وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد، وقال في رواية أخرى: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا وثقه الذهبي في السير بينما قال في الكاشف: وُثق. وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه: صدوق. انظر تاریخ ابن معین بروایة ابن الجنید «ت ۱۱٤»، ثقات ابن حبان: ۸/۳۰، السیر: ۳٥/۱۱ والكاشف: «١/ت١»، والتقريب «ت١»

<sup>(</sup>٤) ابن القاسم الزُّبيدي، أبو زُبيد الكوفي.

<sup>(</sup>٥) محصين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والأقرب أن يقال: «فسمعته»

ثم قال شيئًا لم أسمعه، قلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش،(۱).

النبي على عن قريش، (٤) عن عشر الناس صالحا<sup>(٣)</sup> حتى يكون اثنا عشر أميرًا، كلهم من قريش، (٤).

۳۲۲۷-حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مماد بن سلمة، عن عبد الملك(٥)، ح.

وحدثنا إبراهيم بن محمد الصفَّار الرَّقي (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (٧)، قال: حدثنا /(ك٤/٤//ب) إسحاق

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق حصين برقم ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو الثوري كما قيده ابن حجر في إتحاف المهرة: ٧٥/٣، وهذا موضع الالتقاء مع مسلم -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٣) في رواية مسلم: ١٤٥٢/٣: ماضيا.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق الثوري برقم ٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرج له ابن حبان في صحيحه، وقال محقق الإحسان: لم أقف على ترجمته. انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ٩١/١٦- ٩٢، حديث ٧١٤٢.

<sup>(</sup>٧) الرقي، كنيته أبو الحسن، توفي: ٢٢٩هـ، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن حجر: صدوق، تكلم فيه الأزدي بلا حجة.

الأزرق<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة<sup>(۱)</sup>، عن سماك بن حرب<sup>(۱)</sup>، قال سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله على يقول: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش»<sup>(1)</sup>.

ع ٧٤٧-حدثنا أحمد بن يحيى السّابري<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا بكير بن جعفر الجُرْجاني الزاهد، عن أبي خَيْثمة<sup>(١)</sup>، عن سماك<sup>(٧)</sup>، وزياد بن عِلاقة<sup>(٨)</sup>، وحصين بن عبد الرحمن<sup>(٩)</sup>، كلهم عن جابر بن سَمُرة، عن النبي على قال: «يكون بعدي اثنا عشر أميرًا، كلهم من قريش»<sup>(١١)</sup>.

انظر الثقات لابن حبان: ۱۰۰/۸، التقریب: «ت٤٦١».

<sup>(</sup>١) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي، الواسطي، المعروف بالأزرق.

<sup>(</sup>٢) ابن ميمون الهمداني، الوادعي، أبو يحيى الكوفي.

<sup>(</sup>٣) سماك بن حرب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق عبد الملك وسماك برقم ٦.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الله أحمد بن يحيى بياع السابري الجرجاني.

<sup>(</sup>٦) هو زهير بن معاوية بن حُديج، أبو حيثمة الجعفي، الكوفي.

<sup>(</sup>V) سماك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) بكسر المهملة وبالقاف، الثعلبي، أبو مالك الكوفي.

<sup>(</sup>٩) حصين بن عبد الرحمن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>١٠) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق سماك

الجعد (۲) قال: حدثنا ابن شاذان الجوهري (۱) قال: حدثنا علي بن الجعد (۲) قال: حدثنا زهير (۳) عن سماك (٤) وزياد بن علاقة، وحصين، كلهم عن جابر بن سمرة، أنّ النبي على قال: ((يكون بعدي اثنا عشر أميرا، كلهم من قريش)) (۵).

عبد الله بن نمير (۱)، قال: حدثنا أبو زرعة الرازي (۱)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (۱)، قال: سمعت عبد الله بن عمير (۱۹)، وزياد بن علاقة، عن جابر بن سمرة، قال: ((كنت عند النبي على مع أبي، فسمعته يقول: يكون بعدي اثنا عشر خليفة، ثم

برقم ٦، ومن طريق حصين برقم ٥.

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن شاذان بن يزيد الجوهري البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد، الجوهري، أبو الحسن البغدادي.

<sup>(</sup>٣) ابن معاوية بن حديج الكوفي.

<sup>(</sup>٤) سماك وحصين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨».

<sup>(</sup>٦) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ.

<sup>(</sup>٧) الهمداني، بسكون الميم، الكوفي أبو عبد الرحمن، ولقبه: درة العراق.

<sup>(</sup>٨) ابن زبيد الهمداني الخيواني الكوفي، قال عنه أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في ثقاته. انظر الجرح والتعديل «٢/ت ٥٠٥»، الثقات لابن حبان: ٢٢/٦\_٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) عبد الملك بن عمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أخفى صوته، فقلت لأبي يا أبه: سمعت النبي على يقول اثنا عشر خليفة، ولم أسمع ما بعده، قال: كلهم من قريش)(١).

٧٤٢٧ حدثنا أبو زرعة الرازي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ح.

وحدثنا أحمد بن محمد بن طريف<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا أبي<sup>(۳)</sup>، قال: أحبرنا عمر بن عبيد الطنافسي<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا سماك بن

انظر سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، «ت: ٣٧».

- (٣) هو: محمد بن طريف بن خليفة البحلي، أبو جعفر الكوفي، توفي: ٢٤٢هـ، قال فيه أبو زرعة: محله الصدق، وفي موضع آخر «لا بأس به، صاحب حديث، كان ابن نمير يثني عليه»، ووثقه كذلك ابن حبان، والذهبي، وغيرهما، وقال ابن حجر: صدوق. انظر الجرح والتعديل: «٧/ت٥٨٦، الثقات لابن حبان ٩٢/٩، تهذيب الكمال: ٥١/٢٥، الكاشف «٢/ت ٤٩٢١»، التقريب «ت ٢٠١٥».
- (٤) هو: ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الحنفي الإيادي مولاهم، أبو حفص الكوفي، توفي: ١٨٥ه. النقاد على توثيقه إلا أن بعضهم يوثقه مطلقا، وبعضهم ينزل به قليلا عن مرتبة الثقة، فممن وثقه مطلقا: أحمد بن حنبل، والذهبي، وغيرهما. وقال ابن معين: صالح، ومرة وثقه هو وبعض إحوته لكن جعله دونهم في الثقة، وقال أبو حاتم: معين: صالح، وخلص ابن حجر إلى أنه: صدوق.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمي «ت ۲۲،۰۵۲ که»، الجرح والتعدیل: «۲/ت ۲۳»، الخرح التعدیل: «۲/ت ۲۳»، المیزان (۳/ت ۲۹۷۹).

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق عبد الملك برقم ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خليفة البجلي الكوفي، وثقه الدارقطني.

حرب<sup>(۱)</sup>، عن حابر بن سمرة، قال: سمعت النبي على يقول: «يكون بعدي اثنا عشر أميرًا، ثم تكلم فخفي عليّ، فسألتُ الذي يليني أو بعض القوم، فقال: كلهم من قريش»<sup>(۲)</sup>.

٧٤٢٨ حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا عمر الله بن عمر، قال: حدثنا عمر بن عبيد، قال: حدثني أبي الله بكر بن أبي موسى (٤)، /(ك٤/٥/١/أ) عن جابر بن سمرة (٥)، عن النبي الله مثله (٢).

<sup>(</sup>١) سماك بن حرب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷٤۱۸».

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الحنفي، أبو الفضل اللحام الكوفي. وثقه العجلي، وابن حبان، بينما قال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن حجر: صدوق.

انظر ثقات العجلي، «ت١٠٨٩»، الجرح والتعديل «٥/ت١٨٥٨»، الثقات لابن حبان: ١٨٥٨، التقريب «ت ٤٣٩١».

<sup>(</sup>٤) الأشعري، اسمه عمرو، ويقال عامر، توفي: ١٠٦ه، ضعفه ابن سعد، ووثقه بقية النقاد منهم: العجلي، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر، ولاشك أن قولهم مقدم على قول ابن سعد.

انظر طبقات ابن سعد «٦/ت ٢٣٢»، ثقات العجلي:١٩١٤، لابن حبان:٥٩٢، التقريب «ت ٨٠٤٧».

<sup>(</sup>٥) جابر بن سمرة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «٧٤١٨».

قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس<sup>(۲)</sup>، عن فرات القزاز<sup>(۳)</sup>، عن عبيد الله بن أبي عباد، عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت أنا وأبي على النبي شفصلى أبي عباد، عن حابر بن سمرة، قال: «دخلت أنا وأبي على النبي شفصلى بنا، فلمّا سلم أوما الناسُ بأيديهم يمينا وشمالا، فأبصرهم، فقال: ما شأنكم؟ تقلبون أيديكم كأنها الخيل الشُّمْس<sup>(1)</sup>، إذا سلم أحدكم، فليسلم على من على يساره، قال: فلما فليسلم على من على يساره، قال: فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك، قال فجلسنا معه فقال: لا يزال الأمر ظاهرا حتى يكون اثنا عشر أميرا أو خليفة، كلهم من قريش»<sup>(0)</sup>.

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الرازي، نزيل قزوين.

<sup>(</sup>٢) الرازي، الأزرق.

<sup>(</sup>٣) فرات القزاز؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) جمع شموس، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر، لشغبه وحدته، أفاده ابن الأثير في النهاية: ١/٢.٥٠.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة... حديث رقم ١٢١، ولفظه أخصر من لفظ المصنف، وليس فيه كذلك الشاهد وهو قوله «لا يزال الأمر ظاهرا حتى يكون اثنا عشر أميرا أو خليفة، كلهم من قريش»، لكنه سبق مرارا في الأحاديث السابقة من طرق أخرى.

ا) وقع اسم «فرات» في إسناد مسلم مهملا وهو في إسناد المصنف منسوب بأنه «القزاز»، نعم بيّن نسبه مسلم من عنده فقال: «عن فرات، يعنى: القزاز».

• ٧٤٣- حدثنا موسى بن سفيان الجُنْدَيْ سابوري (١)، قال: حدثنا عبد الله بن الجهم (٢)، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب (٣)، عن حابر بن سمرة، قال: سمعت النبي على يقول: ((يكون بعدي اثنا عشر أميرا، وقال كلمة لم أسمعها، فزعم القوم أنّه قال: كلهم من قريش)(٤).

الله الله بن رزين، عن سفيان -يعني ابن حسين (°)-، عن سعيد بن عمرو بن أشوع، عن عامر الشعبي (٦)، عن جابر بن سمرة السوائي، قال: (جئت مع أبي إلى المسجد ورسول الله الله الله على يخطب، فسمعته يقول: من بعدي اثنا عشر، ثم خفض صوته فلم أدر ما يقول، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش) (٧).

<sup>(</sup>١) ضبطها السمعاني بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين...، وهو موسى بن سفيان بن زياد الجنديسابوري السكري.

<sup>(</sup>٢) الرازي، أبو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) سماك بن حرب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨».

<sup>(</sup>٥) ابن حسن، أبو محمد، ويقال أبو الحسن الواسطي.

<sup>(</sup>٦) الشعبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق الشعبي برقم ٨. فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب جابر بن سمرة، وهو «السُّوائي»، وليس هو عند مسلم.

قال أبو عوانة: ابن أشوع يجمع حديثه، وهذا مما انتخبه أبو زكريا الأعرج<sup>(١)</sup> وهو حديث حسن حسن.

٧٤٣٢ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي أبو الحسن، قال: حدثنا يحيى بن يحيى (1)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي الأشهب جعفر بن الحارث (T)، عن العوام (أ)، عن المسيب بن رافع (°)،

(١) هو الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى بن زكريا بن يحيى النيسابوري الأعرج، يلقب حيويه (ت:٣٠٧). سمع بانتخابه أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي وغيره كما في تاريخ دمشق (٢١٨/٦٤)، وقال الحافظ أبو حامد ابن الشرقي: لم يكن في مشايخنا أحسن حديثا من أبي بكر الإسماعيلي -يعني: النيسابوري- وذاك أنه كتب مع أبي زكريا الأعرج. تاريخ دمشق (٢٢١/٦٤)، تعذيب الكمال (٣١٤/٣١).

(٢) ابن بكر التميمي، أبو زكرياء النيسابوري.

(٣) ابن جميع بن عمرو النحعي الكوفي، نزيل واسط، اختلف فيه النقاد، فضعفه جماعة منهم كابن معين، والبخاري، والنسائي، ووثقه بعضهم كيزيد بن هارون والحاكم، وتوسط فيه آخرون كأبي زرعة وأبي حاتم فقالا ما محصله: لا بأس به وبحديثه. وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق، كثير الخطأ.

انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢/٥٨، تاريخ البخاري الكبير «٢/ت ٢٥١)،، والضعفاء للنسائي ص ١٠٩، الجرح والتعديل «٢/ت ١٩٤١»، التقريب «ت٤٤٩».

(٤) هو ابن حوشب بن يزيد الشيباني، أبو عيسي الواسطي.

(٥) الأسدي الكاهلي، أبو العلاء الكوفي الأعمى، توفي: ١٠٥ه، وثقه الأئمة كابن معين، والعجلي، والذهبي، وابن حجر، ولكن تكلم العلماء في روايته عن بعض الصحابة بأنه لم يسمع منهم وإنما هو مرسل، ومنهم: جابر بن سمرة، فقد قال أبو حاتم: روى عن

/(ك٤/٥/١/ب) عن حابر بن سمرة (١)، قال: قال النبي على: (إن هذا الأمر لا يزال ظاهرا لا يضره خلاف من خالفه حتى يؤمّر اثنا عشر من أمتى، كلهم من قريش،(١).

٣٣ ٤ ٧ - حدثني مُطيَّن (٦)، قال: حدثنا بشر بن الوليد (١)، حدثنا

حابر بن سمرة قليلا ولا أظن سمع منه، يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة.

وهذا الذي ذكره أبو حاتم لا يضرنا شيئا لأمرين اثنين:

الأول: إن الواسطة الذي ذكره أبو حاتم وهو تميم بن طرفة ثقة، وثقه الذهبي وابن حجر وغيرهما.

الثاني: إن الحديث قد جاء من طرق عدة صحيحة عن جابر بن سمرة كما سبق، فلا يضر مثل هذا الانقطاع في هذا الإسناد إن ثبت، وعلى كلا التقديرين فلا إشكال. وانظر فيما يتعلق بترجمة المسيب بن رافع ثقات العجلي (ت ١٥٧٥)، الحرح والتعديل «٨/ت ١٣٤٨)، الكاشف «٢/ت٢٥٥)، التقريب «ت٢٧٢».

وانظر قول أبي حاتم في عدم سماعه من جابر في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٨.

- (١) جابر بن سمرة راك موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم ٧٤١٨.
- (٣) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، الملقب بمطين أحد الحفاظ.
- (٤) ابن خالد الكندي القاضي، توفي: ٢٣٨هـ، اختلف فيه النقاد فضعفه بعضهم كالسليماني وأبي داود، ووثقه الدارقطني ومسلمة، وكان أحمد بن حنبل يثني عليه، وقد كتب الذهبي قبل ترجمته في الميزان كلمة (صح) إشارة إلى أن العمل على توثيقه كما هو معروف في اصطلاحه.

انظر ميزان الاعتدال «١/ت ١٢٢٩»، لسان الميزان: «٢/ت ١٦٥٤»، الفوائد البهية

إسحاق بن يحيى بن طلحة (۱)، عن معبد بن حالد (۲)، عن حابر بن سمرة (۳) عن النبي على قال: ((يكون من بعدي اثنا عشر أميرا)) (٤).

المسدوي، قسال: حسد ثنا شهاب بسن داود السندفي المسدوي،

في تراجم الحنفية للكنوي ص ٥٥، وقد أخطأ اللكنوي هناك فنسب إلى أبي داود من طريق الآجري ثوثيقه وعزاه لميزان الذهبي، والمثبت فيه وفي لسانه عكس هذا، العبارة لا تحتمل التصحيف، لكن يحتمل أن يكون سقط من نسخته من الميزان بعض العبارات مما أوهم توثيق أبي داود له، فالله أعلم.

- (۱) القرشي، أبو محمد المدني، توفي: ١٦٤ه، حرحه كثير من النقاد فمن ذلك: قول يحيى القطان: شبه لا شيء، وقال أحمد بن حنبل: متروك، وقال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث. وقواه بعضهم قليلا، فقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به، وحديثه مضطرب حدا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «سبرت أخباره، فإذا الاجتهاد أدى إلى أن يترك ما لم يتابع عليه، ويحتج بما وافق الثقات، بعد أن استخرنا الله فيه» اه، وخلص ابن حجر إلى أنه: ضعيف.
- انظر العلل للإمام أحمد بن حنبل: ٣١٧٣/٢، الجرح والتعديل «٢/ت ٥٣٥»، الثقات لابن حبان: ٥٦/٦، تعذيب الكمال: ٤٨٩/٢، التقريب «ت٤٩٢».
- (٢) ابن مرين الجدلي أبو القاسم الكوفي، توفي: ١١٨ه، وثقه جماعة من النقاد، منهم: ابن معين، والنسائي، والذهبي.
- انظر تاريخ ابن معين برواية الدارمي «ت ٧٢٤»، السير للذهبي: ٥/٥، تهذيب التهذيب: ٢٠٥/٥.
  - (٣) جابر رها موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨».

عبّاد (۱) ، قال: حدثنا إبراهيم بن حميد (۱) ، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت أبي (۱) ، قال: سمعت جابر بن سمرة (۱) ، يقول: ((اثنا عشر خليفة، فسمعت النبي على قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش) (٥) .

الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن العلاف، قال: حدثنا محمد بن سواء $^{(V)}$ ، عن سعید بن أبی عروبة $^{(\Lambda)}$ ، عن

انظر سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل مع الملوك: ١٣٣/٦. ١٣٤ «حديث ١٨٥٤»، الثقات لابن حبان: ٢٠٠/٤، التقريب «ت ١٦١٨».

<sup>(</sup>١) العبدي، أبو عمر الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن الرواسي -بضم الراء وبعدها همزة-، أبو إسحاق الكوفي، توفي: ١٧٨ه، وثقه الحفاظ منهم: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وابن شاهين، وابن حجر، وغيرهم.

انظر الجرح والتعديل: «٢/ت ٢٤٩»، ثقات ابن شاهين «ت ٤٩»، تهذيب التهذيب: ١١٧/، التقريب «ت ١٧١».

<sup>(</sup>٣) هو أبو خالد البحلي الأحمسي الكوفي، اختلف في اسمه فقيل: سعد، وقيل هرمز وقيل كثير، ذكره ابن حبان في ثقاته، وأخرج الترمذي في سننه من طريقه حديثا وقال: حسن صحيح، وفي التقريب: مقبول، لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وإن كان تصحيح الترمذي لحديثه يعد توثيقا ضمنيا.

<sup>(</sup>٤) جابر بن سمرة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨».

<sup>(</sup>٦) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي الحافظ، أبو قلابة البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن عنبر السدوسي، العنبري، أبو الخطاب البصري المكفوف.

<sup>(</sup>٨) واسم أبي عروبة مِهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري.

قتادة، عن الشعبي (١)، عن جابر بن سمرة، قال: ((سمعت النبي ﷺ **يقول:...**) وذكر الحديث<sup>(٢)</sup>.

٧٤٣٦ حدثنا علي بن عثمان النفيلي (٢)، قال: حدثنا دُحَيم (٤)، قال: حدثنا مروان بن معاوية (٥)، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن جابر بن سمرة (٦)، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿لا يَوْالُ هَذَا الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم يجتمع عليه الأمة) سمعت كلاما من النبي على لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش <sup>(۷)</sup>.

٧٤٣٧ حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغاني، قال: حدثنا على بن بَحْر بن البري (^)، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل (٩)، قال: حدثنا المهاجر بن

<sup>(</sup>١) الشعبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨»، وهو عند مسلم من طريق الشعبي برقم ٨.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الحراني.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني مولاهم، الدمشقى.

<sup>(</sup>٥) ابن الحارث الفزاري، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٦) جابر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤١٨».

<sup>(</sup>A) القطان، أبو الحسن البغدادي، فارسى الأصل.

<sup>(</sup>٩) حاتم بن إسماعيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

مِسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع، أنْ أخبري بشيء سَمِعْته من رسول الله ﷺ، فكتب إليّ: سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم جمعةٍ عشية رحم الأسلمي، يقول: «لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو /(ك٤/٦١١أ) يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عُصيبة (١) من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى وآل كسرى(٢).

وسمعته يقول: إنّ بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم.

وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا، فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول: أنا الفرط(7) على الحوض(3).

<sup>(</sup>١) تصغير عصبة وهي الجماعة أفاده النووي في شرح مسلم: ٢٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: ٤٠٨/١٢: هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله على، وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب على.

<sup>(</sup>٣) أي متقدمكم إليه، يقال: فرط يفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيّء لهم الله والأرشية أفاده ابن الأثير في النهاية: ٤٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ١٤٥٣/٣ «حديث ١٠».

وأخرجه في الفضائل مختصرا مقتصرا على ذكر الحوض، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته: ١٨٠٢/٤ «حديث ٤٥».

فوائد الاستخراج:

۱) تصریح حاتم بن إسماعیل بالتحدیث، وروایته عند مسلم بالعنعنة، والتحدیث أقوی، وإن لم یكن حاتم بن إسماعیل مدلسا.

٧٤٣٨ حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدّقّاق، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل (١)، بمثله إلى قوله: «كلهم من قريش. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض $^{(7)}$ .

٧٤٣٩ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا ابن أبي فُديك (٢)، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي(١): حدثنا ما سمعت من رسول الله على، فقال سمعت رسول الله على يقول: «لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة، ثم يخرج عصابة من المسلمين يستخرجون كنز القصر الأبيض كنز كسرى وآل كسرى،

<sup>(</sup>١) حاتم بن إسماعيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٣٧».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي فديك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: ٤٠٩/١٢ تعليقا على نسبة «العدوي» الواقعة في المتن: «كذا هو في جميع النسخ؛ العدوي، قال القاضي: هذا تصحيف، فليس هو بعدوي، وإنما هو: عامري، من بني عامر بن صعصعة، فتصحف بالعدوي» اهـ.

والظاهر أنه تصحيف من بعض رواة الحديث، أخطأ فيه، وليس تصحيفا في نسخ الصحيح، بدليل أن رواية المستخرج تكرر فيها هذا الخطأ، ومن المعلوم أن صاحب المستخرج لا يلتزم ألفاظ متون الكتاب الذي يستخرج عليه، وإنما يذكر الحديث بحسب ما يقع له في روايته الخاصة عن الشيوخ.

وإذا أعطي أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله وماله، وأنا فرطكم على الحوض (١٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٣٧»، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث من طريق ابن أبي فديك، وأكتفى بالإحالة على رواية حاتم بن إسماعيل بقوله -بعد أن ساق الإسناد-: فذكر نحو حديث حاتم.

انظر صحیح مسلم ((۲/۵۵۶)) ((حدیث ۱۰)).

فوائد الاستخراج:

١) رواية المصنف تؤكد أنه لم يقع تصحيف في نسخ صحيح مسلم في نسب
 حابر بن سمرة، وإنما هو في الغالب خطأ من بعض الرواة.

٢) ذكر لفظ الحديث من طريق بن أبي فديك، ولم يذكره مسلم.

## ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يستخلف، والدليل على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما يأتي إلى رعيته مما لا يجوز

• ٧٤٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان (١)، قال: حدثنا المو أسامة (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: ((حضرت أبي حين أصيب، فأثنوا عليه، وقالوا: جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب، فقالوا: استخلف، فقال: أتحمل أمركم حيًا وميتًا؟ لوددت أنّ حظي منها الكفاف لا عليّ ولا لي، فإن أستخلف، فقد استخلف من هو خير مني —يعني أبا بكر —، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني؛ /(ك١٦/٤/١/ب) رسول الله على قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله على غير مُستخلف،"

ا که ۷۲ - حدثنا محمد بن یحیی، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدثنا هشام بن عروة (۱)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، (رأن المهاجرين

<sup>(</sup>١) العامري، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أبو أسامة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه  $(\pi)$   $(\pi)$ 

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه ولفظه أخصر قليلا، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف «٣٤٦/٤»، «حديث ٧٢١٨».

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم.

قالوا لعمر: لو استخلفت علينا، فقال: أتحمل أموركم حيا وميتا؟ إن أدعكم فقد ودعكم من هو خير مني رسول الله راي الله الله الله على الله عليكم فقد استخلف من هو خير مني أبو بكرى (۱).

٧٤٤ - حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا محمد بن بشر (۲)، قال: حدثنا هشام بن عروة (۳)، عن أبيه، عن ابن عمر، (رأنَّ عمر قيل له: ألا تستخلف؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر)، (٤).

٣٤٤٧ حدثنا محمد بن يحيى - في مسند عمر- ح.

وحدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي - في كتاب الزهري - قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «دخلتُ على حفصة، فقالت: علمتَ أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ماكان ليفعل، قالت: إنّه فاعل، قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك، فسكتُّ حتى غدوتُ.

وقال السلمي: حتى خرجت سفرًا أو غزاة ولم أكلمه قال: فكنت في سفري كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه،

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٠».

<sup>(</sup>٢) ابن الفرافصة العبدي، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء م مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٠».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مسلم.

فجعل يسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت: يا أبتاه، إنى سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك: زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان راعى إبل أو راعى غنم ثم جاءك وتركها.

وقال السلمى: وجاء وترك رعايته، رأيت أن قد ضيّع، فراعية الناس أشد، قال: فوافقه قولى، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه.

وقال السلمي: فأطرق مليا، ثم رفع رأسه إليّ، وقال: إنَّ الله يحفظ دينه، وإنى إلا أستخلف فإن رسول الله على لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، /(ك١١/أ) قال: فما هو إلا أن ذكر رسول الله ﷺ، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله ﷺ أحدا، وأنه غير مستخلف» –لم يقل السلمي: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَحْفُظُ دَيْنَهُ ﴾ فقط (١).

\$ \$ \$ ٧ - حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي $^{(1)}$ ، عن صالح $^{(1)}$ ، عن ابن شهاب $^{(1)}$ ، قال: أخبرني سالم، أنه سمع ابن عمر، فذكره بطوله بنحوه (٥٠).

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٠» وهو من طريق عبد الرزاق عند مسلم برقم ١٢، وليس عند مسلم ذكر خروج ابن عمر في سفر أو غزاة.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٣) هو ابن كيسان المدنى، أبو محمد أو أبو الحارث.

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب؛ موضع الالتقاء م مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٠»، وهو من طريق ابن شهاب برقم ١٢.

معيب (۱)، قال: حدثنا محمد بن خالد بن خَليّ، قال: حدثنا بشر بن شعيب (۱)، قال: حدثنا أبي (۱)، عن الزهري (۱)، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت لي حفصة زوج النبي الله: («هل شعرت أن أباك غير مستخلف بعده...)، وذكر الحديث (۱).

733V - - 26 قال: حدثنا محمد بن كثير الحراني (٥)، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي (٦)، عن إسحاق بن راشد (٧)، عن الزهري (٨)، قال: أحبرني سالم بن عبد الله، أنّ عبد الله بن عمر، وذكر الحديث بطوله (٩).

<sup>(</sup>١) ابن أبي حمزة واسمه: دينار القرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي.

<sup>(</sup>٢) هو شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

<sup>(</sup>٣) الزهري؛ موضع الالتقاء مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٠».

<sup>(</sup>٥) اسمه محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني الكلبي، أبو عبد الله، ويلقب بلؤلؤ.

<sup>(</sup>٦) هو موسى بن أعين الجزري، مولى قريش، أبو سعيد الحراني.

<sup>(</sup>٧) الجزري الحراني، أبو سليمان.

<sup>(</sup>٨) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٠»، وهو عند مسلم من طريق الزهري برقم ١٢.

## بيان حظر طلب الإمارة والاستشراف لها، والدليل على إباحة الدخول فيها إذا قُلدها من غير سؤال، وأن الإمام يجب عليه منعها من يسألها أو يحرص عليها.

البصري، قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة (۱) قال: حدثنا يونس بن عبيد (۲) عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة وكان قد غزا معه كابل (۱) شتوة أو شتوتين – أن رسول الله على قال: (يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت (يا عبد الرحمن، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنىت عليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنىت عليها...)(٥)، وذكر

<sup>(</sup>١) البصري.

<sup>(</sup>٢) يونس بن عبيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البلدان: ٤٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) وقع في أكثر نسخ مسلم: أُكلت بالهمز، وفي بعضها، وكلت، قال القاضي عياض: «والصواب بالواو أي أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة» ا.ه باختصار.

انظر شرح النووي على مسلم ٤١١/١٢، وهذا الذي قاله القاضي عياض تؤيده رواية المصنف هنا حيث اتفقت مع ما صوبه.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها: ١٤٥٦/٣، «حديث ١٣».

وأخرجه كذلك بلفظ أطول قليلا فيه ما يتعلق ببعض مسائل الإيمان والحلف والكفارة في كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو

الحديث<sup>(۱)</sup>.

٧٤٤٨ -حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سالم بن نوح (٢)، ومحبوب بن الحسن عن يونس بن عبيد (٤)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: جاء إلى النبي الله فذكر مثله، ولم يذكر كابل (٥).

خير، ويكفر عن يمينه: ١٢٧٤/٣ «حديث ١٩»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من طريق يونس بن عبيد، وإنما ذكر لفظه من طريق جرير بن حازم، واكتفى بالإحالة إليها. وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها: ٣٣٠/٤ «حديث ٧١٤٧»، وليس في رواية البخاري ومسلم، قوله: «وكان قد غزا معه كابل شتوة أو شتوتين».

#### فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر لفظ الحديث من طريق يونس بن عبيد، ولم يذكره مسلم.
- ٢) رواية المصنف، تؤيد ما صوبه القاضي عياض بشأن كلمة ((وكلت إليها)) مما نقلته عنه قبل قليل.
- (۱) تتمة الحديث «وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير»، وقد ذكر هذه الزيادة مسلم في روايته التي أخرجها في كتاب الإيمان، وقد ذكرت تحديدها عند تخريج الحديث
  - (٢) ابن أبي عطاء البصري، أبو سعيد العطار.
  - (٣) هو محمد بن الحسن بن هلال، ومحبوب لقب له.
    - (٤) يونس بن عبيد، موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (٥) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

٧٤٤٩ حدثنا أسيد بن عاصم (١)، قال: حدثنا الحسين بن حفيص (۲)، قيال: حيدثنا /(ك٤/٧١/ب) سيفيان (۲)، عين يونس بين تسأل الإمارة...) عثله (٥).

• ٧٤٥ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا سهل بن نصر المطبَخي (٢)، قال: حدثنا هشيم (٧)، عن يونس، ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، أنَّ النبي على قال: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها،(^).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله أبو الحسين الثقفي الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) ابن الفضل بن يحبى الهمداني.

<sup>(</sup>٣) هو الثوري فيما يظهر لى وليس ابن عيينة وإن كان روى عنه الحسين بن حفص، لأن روايته عن الثوري أشهر أخرجها مسلم وغيره، وكان من المختصين بالثوري، فلو كان يراد ابن عيينة لقيد في الغالب. انظر: تمذيب الكمال ٣٧١/٦٥.

<sup>(</sup>٤) يونس بن عبيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

<sup>(</sup>٦) هو ابن نصر بن إبراهيم بن ميسرة أبو محمد المطبخي.

<sup>(</sup>٧) هشيم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧»، ولم يسق مسلم لفظ الحديث من طريق يونس، ومنصور، واكتفى بذكر الإسناد، ثم أحال على رواية جرير بن حازم.

العيد بن منصور (۱)، قال: حدثنا سعيد بن منصور منصور (۱)، قال: حدثنا هشيم (۳)، قال: أخبرنا منصور، ويونس ومُميد، عن الحسن، عن عبد الرحمن، عن النبي على بمثله (۱).

٧٤٥٢ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: حدثنا حماد بن زيد (٥)، قال: حدثنا عبد الله بن عبد، قال حماد: وحدثنا سماك بن عطية، وهشام بن حسان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي الله: (لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها). (١).

#### فوائد الاستخراج:

ذكر لفظ الحديث من طريق يونس بن عبيد، ومنصور بن المعتمر، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>١) ابن صالح بن شيخ بن عميرة، أبو علي الأسدي، توفي: ٢٢٨ه، وثقه الدارقطني والخطيب، وأثنيا عليه، وكان أحمد بن حنبل يكرمه.

انظر الجرح والتعديل «٢/ت٥١٤١»، تاريخ بغداد: ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) ابن شعبة، أبو عثمان المروزي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٣) هشيم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

<sup>(</sup>٥) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من طريق سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، واكتفى بسياق الإسناد

٧٤٥٣ حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، ح. وحدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قالا: حدثنا جرير بن حازم(١)، عن الحسن، قال: سمعت عبد الرحمن بن سمرة، وقال الدقاق(٢)، حدثنا عبد الرحمن، قال: قال لي رسول الله على: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة، أعنت عليها...»، وذكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

فقط من طريقهم ثم أحال على رواية جرير بن حازم.

فوائد الاستخراج:

ذكر لفظ الحديث من طريق سماك بن عطية، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان ولم يذكره مسلم.

- (١) جرير بن حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنيد، أي وقع في روايته بإسناده عن الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن.
  - (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

#### فوائد الاستخراج:

١) وقعت رواية الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عند المصنفيصيغة السماع «سمعت عبد الرحمن بن سمرة» بينما هي عند مسلم بصيغة التحديث «حدثنا عبد الرحمن بن سمرة» وصيغة «سمعت» أرفع في التحمل من «حدثنا» كما هو مذهب الخطيب وبعض العلماء، إذ لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا، فإن بعض أهل

عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي وأبو قلابة، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن (۱)، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: «قال لي النبي يله يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِلت إليها، وإن /(ك٤/١١/١) أوتيتها عن غير مسألة أعنت (٢) عليها)، (٣).

وه ٧٤ - حدثنا العطاردي<sup>(١)</sup>، قال: حدثني ابن فيضيل، عن الساعيل<sup>(٥)</sup>، عن الخسن<sup>(١)</sup>، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي المساعيل الإمارة...)، الحديث<sup>(٧)</sup>.

العلم كان يستعملها في الإجازة ومنهم الحسن البصري الذي نحن بصدد الكلام عن حديثه، فإنه كان يقول: حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، والحسن بها، وهو لم يسمع منه شيئا، وهذا الذي جاء عن الحسن وإن كان بعض العلماء نفاه عنه إلا أن قوله في الرواية التي معنا «سمعت» قاطعة للإشكال على كل حال، وفي هذا إزالة شبهة قد تعترض إسناد مسلم حرمه الله-. وانظر الكفاية للخطيب ص ٢٨٣-٢٨٤، وتدريب الراوي للسيوطي: ١٩/١.

<sup>(</sup>١) الحسن البصري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في الأصل: «تعان» وفوقها كلمة: «أصل».

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي، أبو عمر الكوفي.

هو ابن أبي خالد الأحمسي.

<sup>(</sup>٦) الحسن البصري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

٧٤٥٦ حدثنا محمد بن غالب تمتام، قال: حدثنا غسان بن الربيع (١)، قال: حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد (٢)، عن أبي عامر صالح بن رستم (٣)، عن الحسن (٤)، ومحمد (٥)، أن النبي على قال: (ريا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها..)، وذكر الحديث (١٠).

٧٤٥٧ حدثنا الحسن بن على العَامري، وأبو البَحْتَري (٧)، قالا: حدثنا أبو أسامة (٨)، قال: حدثني بُريد، عن جده أبي بُرْدة، عن أبي موسى، قال: «دخلت على النبي را أنا ورجلان من بنى عمى، فقال أحد

<sup>(</sup>١) ابن منصور، أبو محمد الغساني الأزدي، من أهل الموصل.

<sup>(</sup>٢) الأحول البصري.

<sup>(</sup>٣) المزيي مولاهم الخزاز البصري، توفي: ٢٥١هـ، اختلف النقاد فيه، فوثقه جماعة منهم: أبو داود، والبزار وغيرهما، وضعفه آخرون كابن معين، والدارقطني، وخلص ابن حجر إلى أنه: صدوق كثير الخطأ.

انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢٦٣/٢، تهذيب التهذيب: ٣٩١/٤، التقريب (رت ۲۸۷۷).

<sup>(</sup>٤) الحسن البصري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) ابن سيرين، أبو بكر البصري، توفي: ١١٠هـ، تابعي إمام مشهور. انظر تاریخ بغداد: ۳۳۱/۵.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٤٧».

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري الكوفي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٨) أبو أسامة؛ وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، موضع الالتقاء مع مسلم.

الرجلين: أمِّرْنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حَرَص عليه (١).

٧٤٥٨ – حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب (١٠)، قال: حدثنا قرة بن خالد (٣)، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: (جاء أبو موسى إلى النبي ﷺ، ومعه رجلان من الأشعريين، وكلاهما يسأله العَمَل، قال: أنت ما تقول يا أبا موسى (١٠)، أو يا عبد الله بن قَيْس، قال: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، فقال النبي ﷺ: إنا لا نستعمل على عملنا من طلبه – وكأنما أنظر إلى السواك، قد قَلُص وهو يستاك – ولكن يا أبا موسى، اذهب إلى اليمن أميرا، ثم بعث معاذ بن جبل، فقال: إنى رسول رسول الله ﷺ إليكم، فإذا

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها: ١٤٥٦/٣، حديث رقم (١٤).

وأخرجه البحاري في صحيحه بلفظ أطول سيأتي نحوه عند المصنف في الرواية التالية رقم (٧٤٥٨)، كتاب استتابة المرتدين...باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: ٢٧٩/٤، «حديث ٦٩٢٣».

فوائد الاستخراج:

تصريح أبي أسامة بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.

<sup>(</sup>٢) سهل بن حماد العنقزي، الدلال البصري.

<sup>(</sup>٣) قرة بن خالد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع ٤٠٩/٤: «يا با موسى» وهو خطأ.

هو برجل مُوثَق، فألقيت لمعاذ وسادة، فقال: اجلس، فقال: ما هذا؟ /(ك٤١//) قال: كان يهوديًا فأسلم ثم رجع إلى دينه، فقال: ما أنا بجالس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله. قال ذلك ثلاثا، فأمر به فقتل، ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما، معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قَوْمتي $^{(1)}$ .

٧٤٥٩ حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (")، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (١)، قال: حدثنا قُرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال: ((أقبلتُ إلى النبي على ومعى رجلان من الأشعريين بنحوه، وقال: فقال لي: إني  $\mathbf{Y}$  استعمل على عملنا من أراده $\mathbf{Y}^{(\circ)}$ .

• ٧٤٦ حدثنا إسحاق بن سيار [النصيي] (١)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا عمر بن على بن مُقَدم (٧)، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٥٧»، وهذه الرواية هي عند مسلم برقم ١٥.

<sup>(</sup>٢) هو يو سف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم، البصري الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن على بن عطاء المقدمي، أبو عبد الله الثقفي، مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٥٧»، وهذا الطريق هو عند مسلم برقم ١٥.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م) وقد تحرف في المطبوع: ١٠/٤ إلى إسحاق بن سنان!!

<sup>(</sup>V) المقدمي، أبو حفص البصري.

أبو عُمَيس (۱) عن سعيد بن أبي بردة (۲) [بن أبي موسى] (۱) عن أبيه (۱) عن حده، قال: (جاء أناس من قومي، فقالوا: إن لنا إلى رسول الله على حاجة، فاذهب معنا، فذهبت معهم، فقالوا: يا رسول الله، استعن بنا في عملك، فقال رسول الله على: إنا لا نستعمل في عملنا من سألناه، قال أبو موسى: فاعتذرت مما قالوا، وأني لم أعلم حاجتهم (۱).

<sup>(</sup>١) عتبة بن عبد الله بن عتبة العدلي المسعودي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) واسمه: عامر بن أبي موسى الأشعري، الكوفي، وثقه النقاد وأثنوا عليه، منهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والذهبي، وابن حجر.

انظر الجرح والتعديل «٤/ت٢٠٦»، الكاشف «١/ت٧٥٧»، التقريب «٢٢٨٨».

<sup>(</sup>٣) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٤) أبو بردة، وهو عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٥٧».

# بيان الترغيب في اجتناب الإمارة، والكراهية في الدخول فيها.

٧٤٦١ حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (١)، وأبو بكر الجعفي (٢)، قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيّشاني، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال: النبي ريا أبا ذر إنى أراك ضعيفًا، وإنى أحب لك ما أحب لنفسى، لا تَوَلَّينَ مال يتيم، ولا تأمَّرَنَّ على اثنين (1).

#### فوائد الاستخراج:

١) تصريح سعيد بن أبي أيوب بالتحديث، بينما وقعت روايته عند مسلم بالعنعنة. وهذا الحديث انتقده الدارقطني في كتابه التتبع ص ٣١١-٣١٦ على مسلم، فقد قال بعد أن أورد الحديث من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر «ورواه ابن لهيعة مخالف سعيدا، رواه عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن مسلم بن أبي مريم الصدفي، عن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه وعن أبي ذر، عن النبي ريالي.

يريد الدارقطني بكلامه هذا أنه قد اختلف سعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن لهيعة على عبيد الله بن أبي جعفر في إسناد هذا الحديث على الوجه الذي بينه، وقد تعقبه

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرَّة المكي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الجعفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن يزيد المقرئ؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة: ۱٤٥٧/۳ «حدیث ۱۷».

#### بيان ثواب الإمام العادل المُقسط.

وهب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبي هريرة أو أبي سعيد /(ك٤/٩ ١ ١/أ) الخدري قال: قال رسول الله على: «سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل…»، وذكر الحديث<sup>(١)</sup>.

النووي في شرح مسلم: ٤٥٠/١٢ بما حاصله أن سعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن لهيعة، يعني فيقدم عليه، ورواية المستخرج عندنا تؤيد هذا فمع كون سعيد بن أبي أيوب أحفظ فقد صرح بالتحديث بما يقوي روايته مع حفظه.

أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة...: ١/٩١، «حديث ٦٦٠».

<sup>(</sup>١) هو عيسى بن أحمد بن عيسى العسقلاني، أبو يحيى البلخي.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفِهْري مولاهم، المصري الحافظ.

<sup>(</sup>٣) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) هكذا اختصر المصنف الحديث وأشار إلى بقيته، وقد أخرجه مسلم في صحيحه مطولا من هذا الطريق إلا أنه لم يسق لفظه، وإنما أورده أولا من طريق عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن به ذاكرا لفظه، ثم ذكره من طريق مالك عن خبيب بن عبد الرحمن به ثم قال: بمثل حديث عبيد الله...، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة: ٢/٢ (رحديث ٩١).

حدثنا سفيان<sup>(۲)</sup>، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: حدثنا سفيان (۲)، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «المقسطون يوم القيامة عند الله على منابر من نور، على يمين الرحمن −وربما قال: بما أقسطوا له في الدنيا−»(۲).

عن ابن وهب<sup>(٤)</sup>، عن حرملة — يعني: ابن عمران التُّجيبي — عن ابن شِماسة — وهو عبد الرحمن المهري — قال: «أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل مصر، قالت: كيف كان صاحبكم (٥) لكم في غَزاتكم هذه؟ قال: قلت: ما نقمنا منه شيئًا، إن كان ليموتُ للرجل مِنّا البعير فيعطيه البعير،

<sup>(</sup>١) المروزي، أبو على الخزاز الضرير، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عيينة، كما في إسناد مسلم، وقد التقى المصنف مع مسلم في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، ولفظه أطول قليلا، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...«١٤٥٨/٣» «حديث ١٨».

فوائد الاستخراج:

ا) ذكر اسم والد عمرو وهو دينا، وقد وقع في إسناد مسلم باسمه المجرد، نعم قيده مسلم من عنده فقال: عمرو يعنى ابن دينار.

<sup>(</sup>٤) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) هذا الرجل هو: معاوية بن حُديج، وسيأتي التعريف به عند «حديث٧٤٦٦».

والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعله في محمد بن أبي بكر أن أخبرك ما سمعت من رسول الله على يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمورهم شيئا فرفق بهم فارفق به. قال حرملة: وسمعت عياش بن عباس، يقول: قال النبي على: من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فرفق الله به، ومن ولي منهم شيئًا فشق عليهم فعليه بَهْلة الله، قالوا: يا رسول الله وما بهلة الله؟ قال: لعنة الله)(١).

وهب<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا موهب بن يزيد بن حالد الرّملي، قال: حدثنا ابن وهب<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا حرملة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عائشة، أنها سمعت الله يعدلون في حكمهم -يعني: النهي النها عشول /(ك٤/٩): «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشُقَّ عليه، ومن رَفَق بهم فارفُق به».(۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس عنده قول حرملة في آخر الحديث: وسمعت عياش بن عباس...الخ، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: ١٤٥٨/٣ «حديث ١٩».

فوائد الاستخراج:

١) تعريف المصنف بحرملة المصري، بأنه ابن عمران التحيبي.

٢) ذكر نسب عبد الرحمن بن شماسة، وهو المهري.

<sup>(</sup>٢) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٤٦٤»، وقد احتصر المصنف الحديث هنا.

٧٤٦٦ حدثنا حمدان بن على الورّاق، ومحمد بن صالح كيلجة، وهلال بن العلاء، قالوا: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل(١)، قال: حدثنا جرير بن حازم(٢)، قال: حدثني حرملة بن عمران المصري، عن عبد الرحمن بن شِمَاسة المهري، قال: ((دخلت على عائشة أم المؤمنين، فقالت لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر، قالت: كيف وجدتم ابن حُديج (٢) في غَزاتكم هذه؟ فقلت: وجدناه خير أمير، ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبدًا، ولا بعير (١) إلا أعطاه بعيرًا، ولا فرس إلا أعطاه فرسًا، فقالت: أما إنه لا يمنعنى قتله أخى أن أحدث ما سمعت من رسول الله ﷺ، فأخْبِرْه أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشُقَّ عليه $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) المنقري، أبو سلمة التبوذكي الحافظ.

<sup>(</sup>٢) جرير بن حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو: معاوية بن حديج بن جفنة، أبو نعيم وأبو عبد الرحمن الكندي ثم السكوني رها، صحابي صغير، وروايته قليلة، وقد ولي إمرة مصر لمعاوية بن أبي سفيان وغزا المغرب، وشهد وقعة اليرموك.

انظر أسد الغابة لابن الأثير «٩٧٣/٥»، الإصابة لابن حجر: «٦/ت٠٨٠٠».

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل «بعيرا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٤»..

فوائد الاستخراج:

رواية مسلم لم يبين فيها اسم الأمير الذي سألت عنه عائشة رضى الله عنها، وإنما

٧٤٦٧ - حدثنا عبد الله بن مِهران الطبسي (١)، قال: حدثنا أبو سلمة بمثله (٢).

جاء مبهما. وقد بين المصنف في رواية بأنه ابن حديج.

<sup>(</sup>١) فتح الطاء المهملة والموحدة، تليها سين مهملة، ذكره بعض من صنف في المشتبه كابن ناصر الدين، وابن حجر، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

انظر توضيح المشتبه: ٢٧/٦، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ٧٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٤٦٤».

بيان الأخبار الدالة على أنه يجب على الإمام حفظُ رعيته، وتعاهدهم، وحفظ أحوالهم، وحياطتهم، والذب عنهم، وأنه مسئول عنهم إذا ضيعهم، ولن يحوطهم''.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والظاهر أنه: ولم يُخطهم.

<sup>(</sup>٢) كنيته: أبو النعمان، السدوسي البصري، وعارم لقب له.

<sup>(</sup>٣) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، «١٤٥٩/٣» «حديث ٢٠» إلا أن مسلما لم يسق لفظ الحديث من رواية حماد بن زيد، عن نافع، وإنما ساقه من رواية الليث عن نافع، وأحال عليها، وكذا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ﴿ قُوا الْفُسِكُمُ وَالْقِلِكُمُ نَارًا ﴾ وكذا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ﴿ قُوا الْفُسِكُمُ وَالْقِلِكُمُ نَارًا ﴾ «حديث ١٨٨٥».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية حماد بن زيد، عن نافع، ومسلم أحال به على رواية

**٧٤٦٩** حدثنا محمد بن مُهِل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، ح.

وحدثنا الصائغ (۱) (ك ٢٠/٤) بمكة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير (۲)، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان (۳)، كلاهما عن أيوب (٤)، بإسناده نحوه (٥).

• ٧٤٧- حدثنا محمد بن سليمان ابن ابنة مطر<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا ابن علية<sup>(۷)</sup>، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ركلكم وكلكم مسئول عن رعيته...) وذكر الحديث<sup>(۸)</sup>.

۱ ۷ ۲۷ ۷ حدثنا موسى بن إسحاق القوّاس، حدثنا عبد الله بن غمر، أن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن

الليث، عن نافع.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي.

<sup>(</sup>٢) واسمه: نسر بن أسيد العبدي القيسي، أبو زكريا الكرماني.

<sup>(</sup>٣) ابن شعبة الخراساني.

<sup>(</sup>٤) أيوب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٤٦٨».

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن سليمان بن هشام بن بنت سعيدة بنت مطر، الوراق أبو جعفر، ويقال: أبو على الشطوي، ويعرف بأحي هشام.

<sup>(</sup>٧) ابن علية؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٤٦٨».

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رسول الله على قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ألا فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عن رعيته، ألا وإن الرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، ألا وإن المرأة راعية على بيت بعلها، وهي مسئولة عنهم، ألا وإن العبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»(١).

٧٤٧٢ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أبو النضر، ح. وحدثنا السُّلمي، قال حدثنا أحمد بن يونس<sup>(٢)</sup>، ح.

وحدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق (٢)، قال: حدثني أبي، قالوا: حدثنا الليث بن سعد (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله أنه قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم،

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»، ولم يسق مسلم لفظه من رواية عبد الله بن نمير، وإنما أورد لفظه من رواية الليث بن سعد، عن نافع، ثم أحال إليها. فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
 ومسلم أحال بها على رواية الليث، عن نافع.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، أبو عبد الله الكوفي الحافظ.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الهلالي المصري، لقبه: حبشي، وقال بعضهم: اسمه حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق.

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه، والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(1).

ابن الفرج الحمصي، قال: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا ابن عمر، أبي فُدَيك (٢)، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على رعيته، والرجل والعمل راع، فالأمير راع على رعيته، والرجل راع على بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها، والعبد /(ك١٠/١٠/ب) راع على مال سيده، ألا كلكم راع وكلكم مسئول» (٣).

**٧٤٧٤** حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد، قالا: حدثنا ابن وهب (١٤)، قال: أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد «الليث»، وهو «سعد»، وقد ذكره مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي فديك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر (حديث ٧٤٦٨)، ولم يسق مسلم لفظه من رواية ابن أبي فديك، عن الضحاك عن نافع، وإنما أحال بها على رواية الليث عن نافع.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع،
 ومسلم أحال به على رواية الليث عن نافع.

٢) ذكر اسم والد الضحاك وهو عثمان، وهو في إسناد مسلم باسمه فقط، وإن كان
 قيده مسلم بقوله: يعنى ابن عثمان.

<sup>(</sup>٤) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

النبي ركلكم راع ومسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال الرجل ومسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (١٠).

من هنا لم يخرجاه<sup>(۲)</sup>.

و ۷٤۷ - حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا جعفر بن سليمان (٤)، قال: حدثنا أسماء بن عبيد (٥)، عن نافع (٢)، عن ابن

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»، ولم يسق مسلم لفظه من رواية ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، واكتفى بالإحالة على لفظ رواية الليث عن نافع. فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد «أسامة» وهو «زيد»، ولم يذكر مسلم إلا اسمه فقط.

٢) ذكر لفظ حديث ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، ومسلم أحال به على
 لفظ رواية الليث عن نافع.

<sup>(</sup>٢) يعنى المصنف الإمام مسلم بن الحجاج، وأبا الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) هُو أَبُو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد الرقاشي البصري.

<sup>(</sup>٤) الضّبعي، أبو سليمان البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن مُخارق الضّبعي، أبو المفضل البصري، توفي: ١٤١هـ، وثقه العلماء منهم: ابن سعد، وابن معين، وابن حجر وغيرهم.

انظر طبقات ابن سعد « $\sqrt{/ - v_0} = \sqrt{v_0}$  الجرح والتعديل « $\sqrt{/ + v_0} = \sqrt{v_0}$  التقريب « $\sqrt{-v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0}$  التقريب « $\sqrt{-v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0}$  التقريب « $\sqrt{-v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0} = \sqrt{v_0}$  التقريب « $\sqrt{-v_0} = \sqrt{v_0} =$ 

<sup>(</sup>٦) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عمر، أن رسول الله على قال: «الأمير مسئول عن رعيته، قام بأمر الله فيهم أو ضيع، والرجل راع على أهل بيته ومسئول عنهم، والمرأة راعية على بيتها وما وليت من أمر زوجها ومسئولة عنه، والعبد راع على مال سيده ومسئول عنه (۱)، ألا وكلكم راع وكلكم مسئول» (۱).

من البصري أنس بن حالد البصري أنس بن حالد البصري أن – من ولد أنس بن مالك – ومحمد بن إسماعيل المكي، وأسيد بن عاصم الأصبهاني، قالوا: حدثنا الحسن بن حفص (أ)، قال: حدثنا هشام بن سعد (٥)، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر (١)، قال: قال النبي الله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام – وقال بعضهم: فالأمير – الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهله مسئول

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «مسولة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»

 <sup>(</sup>٣) واسم جده: عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، توفي: ٢٦٨هـ، ذكره ابن حبان في الثقات،
 وقد تصحف عنده إلى «أنيس»، ومن ثم قال المعلق على الثقات: لم نظفر به!!.

انظر الثقات لابن حبان: ١٣٦/٨، فتح الباب في الكنى والألقاب «ت ٢٢٤٩»، تاريخ بغداد: ٤٩/٧، المنتظم: ٢٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٥) المدني، أبو عباد، أو أبو سعيد القرشي.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عنه، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

قال الأنصاري: «والعبد راع على مال سيده»، ولم يقل: «المرأة راعية في بيت زوجها» (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل!!.

<sup>(</sup>٣) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٤) ابن السندي، أبو بكر الحنظلي.

<sup>(</sup>٥) ابن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب ابن راهويه المروزي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عبد الله واسمه سنبر الدستوائي، البصري.

<sup>(</sup>٧) هو هشام الدستوائي.

<sup>(</sup>٨) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه فهو من زوائد المصنف على مسلم. وقد أخرجه

وعن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ بمثله 🗥.

النسائي في عشرة النساء «حديث ٢٩٢»، وابن حبان في صحيحه «الإحسان: ٣٤٤/١، برقم ٢٤٤١»، كلاهما من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه به، وإسناده حسن لأجل معاذ بن هشام فهو صدوق، وقد أخرج له الشيخان، لكن أعل هذا الحديث البخاري فيما نقله عنه الترمذي في سننه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الإمام: ٢٠٨/٤، عند «حديث ٢٠٠٥» وكذا الترمذي في الموضع السابق، والدارقطني فيما نقله عنه الضياء في المختارة: ٧/٦٥ بما محصله أنه غير محفوظ، تفرد به إسحاق بن راهويه، والصحيح فيه ما رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي على مسلا.

وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: ٣٥٥/١ فقال بعد أن ذكر إعلاله عن البخاري فقط: «كون إسحاق حدث عن معاذ بالموصول والمرسل معا في سياق واحد، يدل على أنه لم يهم فيه، وإسحاق، إسحاق» أ.ه.

يريد الحافظ بمذا أن إسحاق بن راهويه إمام ثقة حليل، ولا يبعد أن يكون له في هذا الحديث إسنادان، أحدهما من طريق قتادة عن الحسن مرسلا، والآخر من طريق قتادة عن أنس بن مالك موصولا، خاصة وتحديثه بالروايتين معا قرينة تؤكد حفظه وبُعد الوهم عنه. وهذه الرواية المرسلة عن الحسن عن النبي على سوف يذكرها المصنف في الرواية التالية لهذه الرواية وأخرجها إن شاء الله هناك.

(۱) هكذا علق المصنف هذه الرواية عن قتادة، عن الحسن، ولم يخرجها مسلم في صحيحه وقد وصلها النسائي في عشرة النساء «حديث ۲۹۳»، وابن حبان في صحيحه «الإحسان: ۲۰/۰۶» حديث ۲۶۳»، كلاهما من طريق إسحاق بن راهویه، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي على مرسلا، وإسناده حسن، معاذ بن هشام: صدوق، وقد ذكرت في الحديث

٧٤٧٨ ز حدثنا أبو زرعة الرازي، وعبد الكريم بن الهيثم الديرعاقُولي، وعثمان بن خُرَّزاذ الأنطاكي (١)، قالوا: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٦)، عن بريد (٤) بن عبد الله بن أبي بردة (٥)، عن أبي بردة (٢)، عن أبي موسى أن النبي على قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (١٠).

السابق برقم (٧٤٧٧) أن البخاري، والترمذي، والدارقطني، قد أعلوا الرواية الموصولة بهذه الرواية، وذكرت جواب الحافظ ابن حجر عن ذلك.

- (١) هو: عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، بضم المعجمة، وتشديد الراء بعدها زاي، وقد ينسب إلى جد أبيه كما في إسناد المصنف.
- (٢) أبو إسحاق البصري، توفي في حدود: ٢٣٠هـ، وثقه جمع من النقاد لكن أنكروا عليه بعض الأحاديث التي رواها عن سفيان منها هذا الحديث الذي معنا، وممن وثقه أبو عوانة «المصنف»، والحاكم، وقال الطيالسي، وأبو حاتم، والبخاري: صدوق، وزاد البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء.

وضعفه بعضهم كالنسائي، وقد دافع عنه ابن حبان دفاعا قويا ودفع عنه ما انتقد عليه. انظر التاريخ الكبير للبخاري «١/ت٠٩٨» وليس فيه قوله: صدوق، لكن نقلها عنه كثير ممن جاء بعده، وانظر كذلك الضعفاء والمتروكين للنسائي «ت ١٧»، والجرح والتعديل «٢/ت٢٥»، الثقات لابن حبان: ٧٢/٨، تحذيب التهذيب ١٠٨/١ -١١٠٠

- (٣) هو ابن عيينة كما في المصادر التي أخرجت الحديث وسيأتي إن شاء الله بيانها.
  - (٤) وقع في المطبوع: ١٩/٤، يزيد بالياء المثناة التحتية ثم زاي وهو خطأ.
    - (٥) ابن أبي موسى الأشعري، كنيته أبو بردة الكوفي.
    - (٦) ابن أبي موسى الأشعري، اختلف في اسمه، ويقال اسمه كنيته.
- (٧) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وقد أخرجه

٧٤٧٩-ز حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو حفص الأبَّار (١)، قال: حدثنا محمد بن جُحَادَة (٢)، عن عطية العوفي (٣)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت النبي الله يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...»، الحديث (٤).

الترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الإمام عند الحديث رقم ١٧٠٥ من طريق إبراهيم بن بشار به، وقال: إنه غير محفوظ، وفصل ذلك فقال: «وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي على مرسلا وهذا أصح» اه.

وكذا أحرجه ابن عدي في الكامل: 777/1، من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي به وقال: «كان ابن عيينة يرويه مرسلا» اه. يريد بذلك أن هذا الحديث مما أنكر على إبراهيم بن بشار الرمادي.

- (١) هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي، أبو حفص الأبَّار، نزيل بغداد.
  - (٢) الأودي، ويقال: الإيامي الكوفي.
- (٣) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، أبو الحسن الكوفي، توفي ١١١ه، أكثر النقاد على تضعيفه منهم: أحمد بن حنبل، والنسائي وغيرهما، ووثقه بعضهم كابن سعد، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق يخطئ كثيرا،، وكان شيعيا مدلسا.
- انظر طبقات ابن سعد «٦/ت٥٣٥٠»، والضعفاء والمتروكين للنسائي «ت ٤٨١»، تمذيب الكمال: ١٤٧/٢، التقريب «ت ٤٦٤».
- (٤) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده ضعيف لأجل العوفي. وقد عزاه السيوطي في الجامع الكبير: ٢٢٧/١ إلى العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، ولم أحده فيهما، ولم أقف عليه في مجمع الزوائد.

• ٧٤٨ - حدثنا أبو حميد العَوْهي (١)، وأبو أُمية، قالا: حدثنا أبو اليمان (٢)، قال: حدثنا شعيب (٣)، عن الزهري (٤)، قال: أحبرني سالم، عن عبد الله بن عمر، أنه سمع النبي على الله يقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته، قال: أبيه راع، وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته<sub>)</sub>(°).

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن سيار الحمصي العَوْهي.

<sup>(</sup>٢) هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حمزة الأموي.

<sup>(</sup>٤) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»، ولم يسق مسلم لفظ الحديث من رواية الزهري عن سالم، وإنما أحال به على معنى حديث نافع عن ابن عمر ثم قال: «وزاد في حديث الزهري: قال: وحسبت أنه قد قال «الرجل راع في مال أبيه، ومسئول عن رعيته».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب ابن شهاب، وهو الزهري.

٢) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومسلم أحال

وحدثنا علي بن عبد العزيز (ئ)، قال: حدثنا القعنبي (ث)، عن مالك، ح. وحدثنا شعيب بن شعيب الدمشقي، عن زيد بن يحيى (٢)، عن مالك، ح. وحدثنا أبو الزَّنْباع (٢) / (ك١/١٢/ب)، قال: حدثنا ابن بكير (٨)، قال: سمعت مالكا، كلهم قالوا: عن عبد الله بن دينار (٩)، عن ابن عمر، أن النبي هالي، قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولده، وهي مسئولة مسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولده، وهي مسئولة

به على معنى حديث نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن عثمان بن كرب بن غُصص، كنيته أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة.

<sup>(</sup>٤) ابن المؤزّبان، أبو الحسن البغوي.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن عبيد الخزاعي، أبو عبد الله الدمشقي، توفي: ٢٠٧هـ، وثقه الأئمة منهم: الدارقطني، والخطيب، والذهبي.

انظر تاریخ بغداد: ٤٤٤/٨، الكاشف «١/ت ١٧٦٠».

<sup>(</sup>V) هو روح بن الفرج القطان، المصري.

<sup>(</sup>٨) هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم، أبو زكرياء المصري.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول (١). حديثهم واحد، وحديث ابن بكير نحوه.

٧٤٨٢ - حدثنا بكار(٢)، قال: حدثنا مؤمل(٢)، قال: حدثنا سفيان (١)، عن عبد الله بن دينار (١) بنحوه (٦) ح.

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (٧)، قال: حدثنا عمي ح.

وحدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا عبد الجبار بن سعيد (٨)، قال:

حدثني ابن وهب ح.

(١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»، ولم يسق مسلم لفظه من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، واكتفى بالإحالة على معنى حديث نافع عن ابن عمر.

فوائد الاستخراج:

ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومسلم أحال به على معنى رواية نافع، عن ابن عمر.

- (٢) ابن قتيبة بن أسد الثقفي البكراوي البصري.
- (٣) ابن إسماعيل، البصري، أبو عبد الرحمن، نزيل مكة.
  - (٤) هو الثوري.
  - (٥) عبد الله بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»، وما علقته على الحديث السابق برقم ٧٤٨١.
  - (٧) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٨) ابن سليمان بن نوفل بن مساحق العامري، أبو معاوية القرشي، توفي: ٢٢٦هـ، قال العقيلي: «في حديثه مناكير، وما لا يتابع عليه».

وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر (۱)، قال: حدثني ابن وهب (۲)، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن بُسر بن سعيد، حدثه عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله على أنّه قال: «كل مسترع مسئول عما استرعي، حتى إن الرجل يسأل عن زوجته وولده وعبده».

قال إبراهيم بن المنذر، وابن أحي ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، وابن لهيعة. رواه مسلم عن ابن أحي ابن وهب، فقال: عمرو ورجل لم يسمه مسلم في كتابه (٣) -.

ووثقه ابن حبان، وروى عنه أبو زرعة الرازي، وقد قال ابن حجر في اللسان: ١١/٣ في ترجمة داود بن حماد البلخي: «من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة». وانظر الضعفاء للعقيلي «٣/ت٥٦-١٠٥»، الثقات لابن حبان: ٤١٨/٨.

- (١) ابن عبد الله الأسدي الحزامي.
- (٢) ابن وهب هنا؛ موضع الالتقاء مع مسلم رحمه الله.
- (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٦٨»، ولم يسق مسلم لفظ الحديث من رواية ابن وهب، واكتفى بالإحالة على معنى رواية نافع، عن ابن عمر.
  - فوائد الاستحراج:
  - ١) ذكر اسم والد بكير، وهو عبد الله، ولم يذكره مسلم.
- ٢) ذكر لفظ الحديث من رواية ابن وهب، ومسلم أحال به على معنى رواية نافع عن
   ابن عمر.
- ٣) بيان المبهم في إسناد مسلم، فقد قال مسلم -رحمه الله-: حدثني أحمد بن

# بيان عقاب الوالي الذي يلي أمر الناس، ولا ينصح لهم، ويغشهم، ولا يحتاط لهم.

وعبد الرحمن بن محمد بن منصور (٢)، قال: أملى علينا معاذ بن هشام، قال: وعبد الرحمن بن محمد بن منصور (٢)، قال: أملى علينا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المليح، أنّ عبيد الله بن زياد، عاد مَعْقِل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إنيّ محدثك بحديث لولا أبي في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله على يقول: ((ما من أمير يكي أمر المسلمين، ثم لا يَجهدُ لهم، ولم ينصح لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة)، (١).

عبد الرحمن بن وهب، أخبرني عمي، عبد الله بن وهب، أخبرني رجل سماه، وعمرو بن الحارث عن بكير...فتعمد -رحمه الله-، إبمام أحد شيخي عبد الله بن وهب، وبين أبو عوانة أنه: ابن لهيعة، وكأن مسلما -رحمه الله- أبممه للكلام الذي فيه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) معاذ بن هشام؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الحارثي البصري، الملقب كُرْبزان بتقديم الراء.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر....٣/١٤٦٠، «حديث٢٢»..

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح: ٣٣١/٤ «حديث ٧١٥٠».

٧٤٨٤ حدثني جعفر بن محمد الجوزي (١)، قال: حدثنا عبد الله بن رُشيد، وكان ثقة، قال: حدثنا أبو عُبيدة مجاعة بن الزبير العتكي، عن الحسن (٢)، قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، إذ جاء عبيد الله بن زياد، فقال معقل: سمعت رسول الله على يقول: «من استرعى رعية فلم يحط من ورائها بالنصيحة أو مات وهو لها غاش، أدخله الله نار جهنم».

قال له عبيد الله: «ألا كنت حدثتنا هذا الحديث قبل اليوم؟ قال: إني كنت في سلطان سوى سلطانك»(٣).

قال أبو عوانة: ذكر شعبة مجاعة فقال: الصوَّام القوَّام (1).

وقال ابن حراش: روايته عن الصغار ليس مما يعتني به، أي أنه نزل عن الحسن إلى من هو دونه.

<sup>(</sup>۱) جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري ثم البغدادي (ت: ۳۱۹)، وقيل: سنة ۳۲۹، عمر أكثر من تسعين سنة. قال ابن ماكولا: ولد ببغداد وحمل إلى تنيس صغيرا. وقال الذهبي: محله الصدق. تاريخ الإسلام (۲۲/۲۵۲) تحقيق تدمري، المتفق والمتفرق للخطيب (۳۲۲/۲٤٦/۱)، الإكمال لابن ماكولا (۲۱٤/٥)، الأنساب للسمعاني (۳/۹۰۲–۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) الحسن وهو البصري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «٧٤٨٣»، وليس عند مسلم قول عبيد الله ألا كنت حدثتنا هذا الحديث قبل اليوم...الخ.

<sup>(</sup>٤) قول شعبة هذا، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل «٨/ت ١٩١٢» بإسناده عنه، ولفظه: كان شعبة يقول: هو خَيِّر، كثير الصوم والصلاة.

٧٤٨٥-حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا أبو الأشهب(١) جعفر بن حيان، عن الحسن، عن معقل بن يسار، قال: سمعت رسول الله على يقول: ررما من رجل يسترعى رعية، يموت حين يموت وهو غاش للرعية، إلا حرم الله عليه الجنة $^{(1)}$ .

٧٤٨٦ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن فضالة (٢) وعباد بن راشد (١)، وأبو الأشهب (٥)، عن الحسن، قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار، فقال: حدثني بحديث سمعته من النبي علي فقال: سمعته يقول: «من استرعى رعية فمات وهو لها غاش حرم الله عليه الجنة» (١٦).

<sup>(</sup>١) أبو الأشهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «٧٤٨٣»، وهو عند مسلم من طريق أبي الأشهب برقم ٢١. فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم أبي الأشهب واسم أبيه، وهو عند مسلم بكنيته فقط.

<sup>(</sup>٣) هو: مبارك بن فضالة، أبو فضالة البصري.

<sup>(</sup>٤) التميمي البصري البزار، آخره راء، اختلف فيه، وثقه بعض النقاد منهم: أحمد بن حنبل، وابن شاهين، وضعفه النسائي وغيره، وخلص الذهبي، وابن حجر إلى أنه صدوق، زاد ابن حجر: له أوهام. انظر ضعفاء النسائي «ت ٤٠٩»، ثقات ابن شاهين «ت ١٠١٦»، الميزان «٢/ت٣١٤»، التقريب: «ت ٣١٤٣».

<sup>(</sup>٥) أبو الأشهب جعفر بن حيان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٤٨٣» وهو عند مسلم من طريق أبي الأشهب برقم ٢١.

٧٤٨٧ - حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا هوذة (١)، عن عوف (٢)، عن الحسن (٣)، قال: مرض معقل بن يسار، فذكر الحديث عثله (٤).

٧٤٨٨ – حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا أسد بن موسى (٥)، قال: حدثنا سوادة بن أبي الأسود (٢)، قال: حدثني أبي، عن معقل بن يسار «أنّ عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل لعبيد الله: إنّك كنت لتكرمني في الصحة، وتعودني في المرض، /(ك٢٢/٤/ب) ولولا ما أتى به —يعني: الموت – ما حدثتك به، سمعت رسول الله على يقول: ما من راع غش رعيته، إلا وهو في النان (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن خليفة بن عبد الله الثقفي البكراوي، أبو الأشهب البصري الأصم، توفي: 1.7 هـ، أكثر الحفاظ على أنه صدوق، منهم: الإمام أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، والذهبي، وابن حجر، وضعفه ابن معين. انظر الجرح والتعديل «9/ 1.7 1.9 1.7 1.9 1.7 1.9 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

<sup>(</sup>٢) ابن أبي جميلة، العبدي الهُجري، أبو سهل البصري.

<sup>(</sup>٣) الحسن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٨٣»، وهو عند مسلم من طريق الحسن برقم ٢١.

 <sup>(</sup>٥) المعروف بأسد السنة.

<sup>(</sup>٦) سوادة بن أبي الأسود؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٨٣»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من رواية سوادة بن أبي الأسود عن أبيه عن معقل، وإنما ساق طرفا منه، وقال: نحو

٧٤٨٩ حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا جرير بن حازم<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت الحسن، عن عائذ بن عمرو -وكان من صالحي أصحاب النبي على الله وخل على عبيد الله بن زياد (١٠).

• ٧٤٩ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا يزيد بن هارون (٢)، وعارم (١)، قالا: حدثنا جرير بن حازم (٥)، قال: أخبرنا الحسن، قال: ((دخل عائذ بن عمرو –وكان من صالحي أصحاب محمد ﷺ على عبيد الله بن زياد، فقـــال لـــه: أي بُنـــي، إنـــي ســـمعت رســـول الله ﷺ يقـــول: إنَّ شر الرعاء الحطمة (٢)، فإياك أن تكون منهم، فقال له عبيد الله:

حديث الحسن عن معقل.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية سوادة، عن أبيه عن معقل، ومسلم اكتفى بذكر طرف منه ثم أحال به على نحو رواية الحسن، عن معقل.

<sup>(</sup>١) جرير بن حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله في الحديث التالي برقم (٧٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) ابن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٥) جرير بن حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الخُطمة هو: العنيف برعاية الإبل في السوق، والإيراد، والإصدار، يلقى بعضها على بعض، ويَعْسِفُها، وهذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام لوالي السوء، أفاده ابن الأثير

اجلس، فإنما أنت من نخالة (۱) أصحاب محمد را الخالة في غيرهم ومَن فقال (۲): فهل كانت له نخالة (۳)؟ إنما النخالة في غيرهم ومَن بعدهم)(٤).

العلى بن سهل البزاز، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن يونس، عن الحسن (٥)، أنَّ عائذ بن عمرو، ح.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن حرير (١)، عن أبيه حرير (٧)، قال: سمعت الحسن، يقول: «دخل عائد بن عمرو المزنى

في النهاية: ٢/١.٤.

<sup>(</sup>١) يريد بذلك أنك لست من فضلاء الصحابة وعلمائهم وأهل المراتب منهم، وإنّما من سقطهم وحثالتهم. انظر شرح مسلم للنووي: ٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٢) القائل هو عائذ بن عمرو را

<sup>(</sup>٣) مقصوده من هذا الكلام: أن الصحابة رضوان الله عليهم هم صفوة الناس، وسادات الأمة، وأفضل ممن جاء بعدهم، وكلهم عدول، وقدوة، لا نخالة ولا حثالة فيهم، وإنما جاء التخليط والتخبيط ممن بعدهم، وفيمن بعدهم كانت النخالة، أفاد معنى هذا النووي في شرحه على مسلم: ٢١/١٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر...: ١٤٦١/٣ «حديث ٢٣».

<sup>(</sup>٥) الحسن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) ابن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي، البصري.

<sup>(</sup>٧) جرير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

-وكان من أصحاب رسول الله ﷺ على عبيد الله بن زياد، فقال: أيْ بنى، سمعت رسول الله على، يقول: إنّ شرَّ الرَّعَاءِ الحُطَمَة...)، وذكر الحديث<sup>(۱)</sup>.

(۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۶۹۰».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب عائذ بن عمرو رهه المزيى، ولم يذكره مسلم.

٢) تصريح جرير بالسماع في رواية المصنف، وعند مسلم روايته بالتحديث، والسماع أقوى من التحديث.

# بيان التشديد في قبول الوالي هدايا رعيته، وحبسها لنفسه، وكتمانه إمامه ما يصيب في إمرته

۲۹۲ - حدثنا محمد بن إسحاق البكَّائي (۱)، وأبو أميّة، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد (۲)، ح.

حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا الوليد بن القاسم (٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي حالد (٤)، قال: حدثني قيس بن أبي حازم الأحمسي، عن عَدي بن عَمِيرة (٥)، قال: سمعت النبي على يقول: ((يا أيها الناس، من عمل منكم لنا من عمل، فكتمنا مِحْيَطا (٢)، فهو يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار /(ك٤/٣٢/١) وكأني أراه، فقال: يا رسول الله، اقبل عَنّي عملَك، فقال: وما لك؟ فقال: سمعتك تقول

<sup>(</sup>١) هو ابن إسحاق بن عون العامري، أبو بكر الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أمية الإيادي الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.

<sup>(</sup>٣) ابن الوليد الهمداني، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) بفتح أوله، وكسر الميم، وبسكون المثناة تحت، تليها راء مفتوحة، ثم هاء. انظر توضيح المشتبه: ٣٦١/٦.

 <sup>(</sup>٦) المخيط بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة.
 انظر النهاية لابن الأثير: ٩٢/٢، الديباج للسيوطي: ٤٥٢/٤.

الذي قلت، قال: وأنا أقوله، ألا من استعملناه على عمل، فليجئ بقلیله وکثیره، فما أوتی منه أخذه، وما نهی عنه انتهی $^{(1)}$ .

٧٤٩٣ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل (٢)، عن قيس، عن عدي بن عَمِيرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: ريا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل، فكتمنا منه مِخْيطا فما فوقه، فهو غِلٌّ يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود وكأنى أراه الآن، فقال: يا رسول الله اقبل عنى عملك، قال: ما ذاك؟ قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، فقال رسول الله علي: وأنا ذاك، ألا! من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتى منه أخذه، وما نهى عنه انتهى $^{(7)}$ .

٤٩٤ - حدثنا أبو البختري، قال: حدثنا أبو أسامة (٤)، قال: حدثنا إسماعيل بنحوه (٥).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: ۳/ ۱٤٦٥ (رحدیث ۳۰)».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب قيس بن أبي حازم، وهو الأحمسى، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٢».

<sup>(</sup>٤) أبو أسامة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٢».

• ٧٤٩ حدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي(١)، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة (۱)، قالا: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل (١)، عن قيس، عن عدي بن عميرة الكِندي، قال: «خطبنا رسول الله شخط فقال: يا أيها الناس، من استعملنا منكم على عمل، فكتمنا منه مخيطا، فهو غِلِّ يأتي به يوم القيامة، فقام رجل أسود من الأنصار، كأنى أنظر إليه...»، فذكر نحوه (٥).

حدثنا محمد بن الخليل بن إبراهيم أبو جعفر المخرِّمي المعررا على حدثنا شعبة، المعررا قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد<sup>(۷)</sup>، عن قيس بن أبي حازم، عن عدي بن عميرة الكندي، قال: سمعت رسول الله على يقول: «من استعملنا على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، فإنه غِلٌ، يأتى به يوم القيامة، قال: فقام

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يوسف بن واقد.

<sup>(</sup>٢) ابن عقبة بن محمد السوائي، أبو عامر الكوفي، توفي: ٢١٥هـ، أكثر الحفاظ على أنه صدوق مع وجود الغلط منه، وممن ذكر معنى هذا الذهبي وابن حجر وغيرهما، وقال النسائي: ليس به بأس.

انظر الميزان «٣/ت ٦٨٦١»، هدي الساري ص ٦١٠، التقريب «ت ١٨٦٥».

<sup>(</sup>٣) هو الثوري؛ فإنه شيخ قبيصة.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٢».

<sup>(</sup>٦) الزهري، أبو يوسف المدني.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن أبي خالد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رجل من الأنصار آدم طويل، فقال: يا رسول الله! لا حاجة لي في عملك، قال: لمَ؟ قال: إني سمعتك قلت /(27/11/4) ما قلت آنفا، قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه فليأتنا بقليله وكثيره، فإن نُهي عنه انتهى، فإن أوتى منه أخذ(1).

٣٠٤٩٧ حدثنا أبو البَحْتَرِي، قال: حدثنا أبو أسامة (١٠)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي، قال: «استعمل رسول الله ﷺ رجلا من الأزد على صدقات بني سليم، يدعى ابن الأتبية (١٠)، فلما جاء حاسبه، فقال: هذا مالكم وهذا هدية! فقال النبي ﷺ: فهلا جلستَ في بيت أبيك وأمك؟ فقام النبي ﷺ خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: إني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله عز وجل-، فيقول هذا مالك، وهذا هدية أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والذي نفسي بيده! لا يأخذ أحد منكم من ذلك شيئا إلا جاء به يوم القيامة نفسي بيده! لا يأخذ أحد منكم من ذلك شيئا إلا جاء به يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث۷٤٩٢».

<sup>(</sup>٢) أبو أسامة؛ موضع الالتقاء مع مسلم رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) بحمزة مضمومة، وسكون المثناة، وكسر الموحدة، تليها مثناة تحت مشددة مفتوحة، ثم هاء. وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره: اللتبية بلام مضمومة بدل الهمزة، وهو في أكثر الروايات غير مسمى، وسماه جماعة من العلماء، كابن حبان، وابن الأثير، وابن حجر، وغيرهم بعبد الله.

يحمله، فلا أعرف ما جاء رجل يوم القيامة ببعير له رُغَاء أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع يده، وقال ثلاثًا: اللهم هل بلغت $^{(1)}$ .

قال أبو حميد: ((بصُرَت عيناي وسمعت أذناي))(٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: «حديث ۲۷».

وأحرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له: ٢٩٣/٤، «حديث ٢٩٧٩».

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٤٩٧».

#### بيان الخبر الموجب /(ك٤/٤/١/أ) محاسبة الإمام عامله عند انصرافه من عمله، والبحث عما أصاب من ولايته.

٩٩٤٧-حدثنا على بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو معاوية (١)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد، قال: ((استعمل رسول الله عليه رجلا من الأزد -يقال له: ابن اللتبية- على صدقات بني سليم، فلما جاء، قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي! فقام النبي على خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإنى أستعمل رجلا منكم على أمور، مما ولانى الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه فتأتيه هديته، والذي نفسى بيده! لن يأخذ أحد منكم من ذلك شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله، فلا أعرف رجلا يوم القيامة ببعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه، وقال ثلاثا: اللهم هل بلغت<sub>"</sub>(۲).

<sup>(</sup>١) أبو معاوية؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧»، وهو عند مسلم من طريق أبي حازم برقم ٢٨. ولم يسق مسلم لفظ الحديث، واكتفى بذكر الإسناد فقط.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد هشام، وهو عروة، ولم يذكره مسلم.

٢) ذكر لفظ الحديث، من رواية أبي معاوية، عن هشام به، ومسلم اكتفي بذكر الإسناد فقط.

قال ابن جُرَيج في حديثه: «وإنَّه جاء رسول الله على فلما حاسبه؛ قال: هذا ما لكم وهذا هُدي إلي!» وقال فيه: «حتى تأتيه هديته، فلا والذي نفسي بيده! لا يأخذ أحد منكم»، وقال في آخره: «بَصُر عينا أبي حُميد وسمع أذناه» (٢).

الم الم الواسطي (")، عن المحاق أبو جعفر الخياط الواسطي (")، قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة (أ)، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي، (رأنّ رسول الله على عدقات بني سليم، فلما جاء حاسبه النبي الله فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي! فقام رسول الله الله الخ فخطب /(ك٤/٤/١/ب) الناس...)، وذكر الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>٣) ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٤١/١، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧»، وهو عند مسلم من طريق ابن عيينة برقم ٢٦.

۲۰۰۷-حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سُرَيج بن النعمان أن قال: حدثنا سُويج بن النعمان (۱)، قال: حدثنا سفيان (۲)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال أبو حميد: «سمع أذناي، وبصر عيناي من النبي شي في قصة ابن الأتبية. وزاد: وسلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرا معي (۲).

۳ • ۷ - ۷ - حدثنا سعدان بن نصر (ئ)، وشعیب بن عمرو (°)، وأحمد بن شیبان، قالوا: حدثنا سفیان بن عیینة (۲)، عن الزهري، عن عروة، عن أبي حمید الساعدي، (أنَّ النبي شي بعث رجلا من الأزد علی الصدقات، یقال له: ابن الأتبیة، –وقال شعیب وأحمد: علی صدقة – فجاء من عیث بعثه، فقال: وقال سعدان: فلما جاء، قال: هذا لکم وهذا أهدي لي! قال: والنبي شي علی المنبر، –وقال سعدان: فغضب النبی شی النبی شی النبی النبی شی النبی شی المنبر، –وقال سعدان: فغضب النبی شی النبی النبی

<sup>(</sup>١) ابن مروان أبو الحسين اللؤلؤي الخرساني الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عيينة؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>٤) ابن منصور، أبو عثمان الثقفي البزاز، اسمه: سعيد، والغالب عليه: سعدان، توفي: ٢٦٥هـ، وثقه ابن حبان، والدارقطني، وقال أبو حاتم وابنه: صدوق.

انظر الجرح والتعديل «٤/ت:٢٥٦١»، الثقات لابن حبان: ٣٠٥/٨، تاريخ بغداد: ٢٠٥/٩.

<sup>(</sup>٥) ابن نصر ويقال: ابن عمرو بن سهل، أبو محمد الضّبعي.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال نستعملهم على العمل، فيجيء أحدهم، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس أحدهم في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده! لا يأتي أحد منكم يوم القيامة بشيء إلا جاء به على رقبته —وقال سعدان: منها بشيء، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته — إن كان بعيرًا له رغاء، أو كانت بقرة لها خُوار، و شاة تيعر، ثم رفع رسول الله على يديه حتى رأينا عُفرة إبطيه(۱)، ثم قال: اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت! وقال سعدان: بلغتُ» ثلاثا(۱).

**٤ • ٧٥ –** حدثنا محمد بن يحيى (٣)، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر، ح.

<sup>(</sup>١) عُفرة الإبط: البياض ليس بالناصع، ولكن كلون عفر الأرض، وهو وجهها، افاده ابن الأثير في النهاية: ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧»، وهو عند مسلم من طريق ابن عيينة برقم ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الذهلي.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

من الأزد على الصدقة، فجاء بمال فدفعه إلى النبي ﷺ، فقال: هذا ما لكم /(ك١٢٥/٤/أ) وهذه هدية أهديت لي! فقال له النبي ﷺ: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فتنظر أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي على خطيبا، فقال: ما بال أقوام نستعملهم على الصدقة، فيقولون: هذا لكم وهذه هدية لي؟ أفلا في بيت أبيه وأمه قعد، فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده! لا يَغُلُّ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا فإنه له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، ثم قال: اللهم بلغت، ثم رفع ىدىە حتى بدت غُفْرَةُ إبطيه $(^{()}$ .

• • ٧٥ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن أخي (٢) ابن شهاب، عن عمه (٣)، قال: حدثني

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧» وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٢٦ بنحوه لكن لم يسق مسلم لفظه كاملا، وإنما أورد منه جزءا، ثم قال: نحو حديث سفيان.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر متن رواية عبد الرزاق عن معمر، ومسلم ساق سنده، وطرفا منه، وأحال على نحو رواية سفيان.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، المدني، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

**٦ • ٧٥ -** حدثنا الدبري أيضا، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن أبي حميد، نحو حديث معمر عن الزهري (٣).

٧٠٠٧ حدثنا الصّغاني، والدنداني، قالا: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب (أ)، عن الزهري (أ)، قال: أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره، (أنّ النبي السعمل عاملا على الصدقة، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي الله: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أبيه من على الله على المنبر، أبيه على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فما بال العامل فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فما بال العامل

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي حمزة الأموي.

<sup>(</sup>٥) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

نستعمله /(ك٤/٥٦/ب) فيأتينا، فيقول: هذا من عملكم، وهذا الذي أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، فينظر هل يهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده! لا يَغُلُّ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت».

قال أبو حميد (۱): «ثم رفع النبي ﷺ يديه، حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه».

قال أبو حميد<sup>(۱)</sup>: «وقد سمع ذلك معي من رسول الله ﷺ زيد بن ثابت، فسلوه» (۱).

٠٠٥٠٨ حدثنا موسى بن سعيد الدنداني، قال: حدثنا أحمد بن شبيب، قال: حدثنا أبي (٤)، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب (٥)، بإسناده نحوه (٢).

<sup>(</sup>١) أي بالإسناد الموصول السابق.

<sup>(</sup>٢) أي بالإسناد الموصول السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧»، وهو عند مسلم من طريق الزهري برقم ٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو: شبيب بن سعيد الحبطي، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧»، وهو عند مسلم من طريق الزهري برقم ٢٦.

• ١٥١-حدثنا الحسن بن علي العامري، قال: حدثنا أسباط (٢)، عن الشيباني (٢)، عن عبد الله بن ذكوان؛ وهو أبو الزناد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي، قال: ((بعث النبي الله مصدقا إلى اليمن، فجاء بسواد كثير، فلما قدم بعث إليه من يقبضه، فقال: هذا لي وهذا لكم، فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي، فأتي النبي الله فأخبر بذلك، فأقبل يمشي حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس، ما لي أبعث أقواما إلى الصدقات، فيجيء أحدهم بالسواد الكثير، فإذا بعثت إليه من يقبضه منه، يقول: هذا لي وهذا لكم، فلئن كان صادقا أهدي له في بيت أبيه، وفي بيت أمه) (٨).

<sup>(</sup>١) العبدي البصري.

<sup>(</sup>٢) الصّبي، أبو عثمان الواسطي البزاز، المعروف بسعدويه الحافظ.

<sup>(</sup>٣) العبدي، أبو داود، ويقال: أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٤) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>٦) ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي مولاهم، أبو محمد.

<sup>(</sup>٧) الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٤٩٧» وقد ساق مسلم طرفا من الحديث من

١١ • ٧٥ حدثنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا الأشعثي(١)، قال: حدثنا عَبْثر (7)، عن أبي إسحاق –وهو الشيباني (7) عن عبد الله بن ذكوان، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي، قال: «بعث رسول الله /(ك١٢٦/٤٤) ﷺ إلى اليمن رجلا على الصدقة، فجاء بسواد كثير،

رواية الشيباني، عن أبي الزناد عن عروة، وقال: نحوه، يعني نحو رواية هشام، عن أبيه عروة، عن أبي حميد الساعدي.

#### فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر متن رواية الشيباني، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عروة به، ومسلم أورد طرفا من الرواية وأحال على رواية هشام بن عروة عن أبيه به.
- ٢) أن رواية مسلم في صحيحه في أكثر النسخ ظاهرها الإرسال، من هذا الطريق، حيث جاءت بمذه الصورة:...عن عروة بن الزبير أن رسول الله على استعمل رجالا...وذكر الحديث، وجاء في مجموعة من نسخ الصحيح، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد به، وأيد هذه النووي بما وقع في آخر رواية مسلم من قول عروة: «فقلت لأبي حميد الساعدي: أسمعته من رسول الله؟ قال: من فيه إلى أذني». انظر: شرح صحيح مسلم: ٢٥/١٢ ورواية المستخرج تؤيد ما ذهب إليه النووي، وتزيل الإشكال من أصله حيث أوردها موصولة عن أبي حميد الساعدي، وسيورد المصنف الحديث بعد قليل من طرق عن عروة، عن أبي حميد الساعدي.
  - (١) هو سعيد بن عمرو بن سهل الكندي، الأشعثي، أبو عثمان الكوفي.
    - (٢) ابن القاسم الزبيدي.
    - (٣) أبو إسحاق الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

فبعث رسول الله على من يتوفاه منه، فجعل الذي جاء به يميزه، فيقول: هذا لي وهذا لكم، فإذا قيل له: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي، فبلغ ذلك النبي على، فخطب؛ قال: ما بال الرجل إذا بعثته فجاء بالسواد الكثير، يقول: هذا لي وهذا لكم، فإذا قيل له من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي، أفلا أهدي له وهو في بيت أبيه وأمه؟ والذي نفسي بيده! لا أبعث رجلا فيغل منه شيئا، إلا جاء به يحمله على عنقه، فإياكم أن يجيء أحدكم يوم القيامة على عنقه بعير له رغاء يرغو، أو بقرة تخور، أو شاة تيعر، ألا هل بلغت – ثلاث مرات—),(۱).

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر (۲)، حدثنا عبد الله بن عمر (۲)، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير (۳)، عن أبي حميد الساعدي، «أنّ النبي السعمل رجلا فقدم عليه...» وذكر الحديث (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٤٩٧» وهو عند مسلم من طريق الشيباني برقم ٢٩. فوائد الاستخراج:

١) ذكر كنية الشيباني، وهي: أبو إسحاق، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن حفص بن عاصم، أبو عبد الرحمن العمري.

<sup>(</sup>٣) عروة بن الزبير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

غريب لم يخرجاه.

**٧٠١٣** حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة (١)، عن الزهري (٢)، عن عروة، عن أبي حميد.

قال أبو داود (۱): أخبرني المبارك بن فَضَالة، عن هشام بن عروة (۱)، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي، قال: «بعث رسول الله الله الله من الأسد على عمل – أو قال: على الصدقة –...»، وذكر الحديث (۱).

السنة (٢) قال: عبي السجزي خياط السنة (٢) قال: حدثنا أبو معمر (٧) ، ح.

<sup>(</sup>١) ابن صالح الجنّدي اليماني، سكن مكة.

<sup>(</sup>٢) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي بالإسناد السابق الموصول.

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

 <sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، انظر «حدیث ۷٤۹۷».

<sup>(</sup>٦) هو ابن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي الحافظ، ويعرف بخياط السنة، توفي: ٢٨٩هـ، وثقه الحفاظ: منهم: النسائي، والذهبي، وابن حجر وغيرهم.

انظر المعجم المشتمل «ت ٣٤٦»، الكاشف «١/ت١٦٤٨»، التقريب: «٢٠٣٩».

<sup>(</sup>٧) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي، القطيعي، الهروي، سكن بغداد، توفي: ٢٣٦ه، وثقه النقاد منهم: ابن سعد، وابن حبان، والذهبي وغيرهم.

انظر طبقات ابن سعد «۷/ت ۳۰۹۱»، الثقات لابن حبان: ۱۰۲/۸، الكاشف «۱/۲ و ۳۶۹»، الميزان «۱/۳ و ۳۶۹»، الميزان «۱/۳ و ۳۶۹».

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن بكير<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد<sup>(۲)</sup>، عن عروة<sup>(۳)</sup>، عن أبي حميد الساعدي، قال: ((هدايا الأمراء غلول))<sup>(3)</sup>.

ثم إن ظاهره أنه أثر من كلام أبي حميد الساعدي الله وليس كذلك فقد رواه أحمد في المسند: ٤٢٣/٥، وابن عدي في الكامل: ٣٠٠/١، والبيهقي في السنن: ١٣٨/١، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد عن عروة، عن أبي حميد الساعدي عن النبي الله به مرفوعا، وعلى كل حال فالحديث بمذا الإسناد ضعيف.

قال ابن عدي بعد أن أخرجه: «لا يحدث هذا الحديث عن يحيى غير ابن عياش» اه. يعني أنه تفرد به وهو ضعيف فيما يرويه عن غير أهل بلده الشاميين كما تقدم عند التعليق على رجال الإسناد في «حديث ٣٣٦٠»، وشيخه هنا حجازي مدني. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ١٨٩/٤ «إسناده ضعيف».

لكن للحديث شواهد من رواية جابر، وأبي هريرة، وابن عباس يتقوى بها، ويرتقي إلى درجة الصحة لا تتسع هذه الحاشية لتفصيل الكلام على طرقها، ويشهد له كذلك حديث ابن اللتبية السابق قبل قليل، وقد صحح الألباني الحديث بمجموع هذه الشواهد. انظر إرواء الغليل «حديث ٢٦٢٢».

<sup>(</sup>١) ابن واصل بن مالك الحضرمي، أبو الحسين البغدادي، نزيل أصبهان.

<sup>(</sup>٢) ابن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي.

<sup>(</sup>٣) ابن الزبير بن العوام، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه.

• ١ • ٧ - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا حرملة (١)، حدثنا ابن وهب (۲)، حدثنا /(ك ٢٦/٤/ب) عمرو بن الحارث (٢)، قال: وحدثني أبو الأسود $^{(1)}$ ، عن عروة $^{(0)}$ ، عن أبى حميد في قصة ابن الأتبية $^{(1)}$ .

١١٥٧-ز حدثنا محمد بن مسلم بن وارة، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني قرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن أبي حبيب (٧)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي، أنَّ النبي على قال: «لصاحب الحق مقال». زاد محمد بن يحيى: فذكر حديثا طويلا، وقال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ خيرٍ عباد الله من هذه الأمة، الموفون المُطيَّبون، (^).

<sup>(</sup>١) ابن يحيى بن عبد الله التجيبي، أبو حفص المصري.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن وهب، أبو محمد المصرى.

<sup>(</sup>٣) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم، أبو أمية المصرى.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني، يتيم عروة.

<sup>(</sup>٥) عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>V) واسمه: سويد الأزدى، أبو رجاء المصرى.

<sup>(</sup>٨) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، ولفظه عند المصنف مختصر، وإسناده جيد، قرة بن عبد الرحمن مختلف فيه، وقد قواه جماعة كما سبق في ترجمته. والحديث أخرجه البزار في مسنده مقتصرا على بعضه وقال في آخره: فذكر الحديث (كشف الأستار: ١٠٤/٢)، وكذا أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (الروض الداني إلى المعجم الصغير

المغيرة (١) قال: حدثنا علان بن المغيرة (١) قال: حدثنا أبو صالح (٢) قال: حدثني الليث (٣) قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة (١) عن عروة، عن أبي حميد، (رأن النبي بعث رجلا من الأزد، يقال: ابن الأتبية على الصدقات...)، فذكر الحديث (٥).

للطبراني: ٢١٠/٢-٢١١، حديث (١٠٤٥). بلفظ طويل فيه قصة لرجل استلف منه النبي على تمرا، فجاء هذا الرجل يتقاضاه...، قال الطبراني بعد أن ذكر الحديث: «لم يروه عن الزهري إلا يزيد بن أبي حبيب، ولا عن يزيد إلا قرة، تفرد به ابن وهب، لا يروى عن أبي حميد إلا بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٤٠/٤ - ١٤٠/٤ كذلك للطبراني في المعجم الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح.

وذكر السيوطي في الجامع الصغير جزءا منه وهو قوله: «إن لصاحب الحق مقالا» وصححه الألباني.

انظر صحيح الجامع الصغير: ٢١٤٦، حديث: ٢١٤٦.

وانظر لفظه المطول عند الطبراني في المعجم الصغير، وهذا اللفظ الطويل هو الذي أشار إليه محمد بن يحيى الذهلي عند المصنف بقوله: فذكر حديثا طويلا.

- (١) هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي مولاهم، أبو الحسن الكوفي ثم المصرى، وعلان لقب له.
  - (٢) هو عبد الله بن صالح بن محمد الجهني مولاهم، أبو صالح المصري.
    - (٣) هو ابن سعد المصري الإمام.
    - (٤) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (٥) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٤٩٧».

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الحميد بن حالد، الحارثي القرشي الكوفي، أبو جعفر.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) رغاء: صوت الإبل، انظر النهاية لابن الأثير: ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ثغاء: بمضمومة فمعجمة، وهو صياح الغنم، انظر مجمع بحار الأنوار للفتني: ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) الحمحمة: بفتح المهملتين، هي صوت الفرس، دون الصهيل، انظر مجمع بحار الأنوار: ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في النهاية: ٢٥١/٢: أراد بالرقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها؛ حركتها.

أقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح – يعني المملوك –، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك (١).

٩ ٧ ٥ ٧ - حدثنا الصَّغاني، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد (٢)، قال: حدثنا أبو حيان (٣)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: «قام فينا رسول الله و خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم...» وذكر الحديث بمثله (٤).

• ٧٥٢-حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد، ويوسف بن يعقوب القاضيان، وأيوب بن سافري<sup>(٥)</sup>، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي<sup>(٢)</sup>، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب<sup>(٧)</sup>، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، «١) الحديث ٢٤».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد، باب الغلول ٢٧٩/٢ وأخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أمية الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥١٨».

<sup>(</sup>٥) هو أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، أبو سليمان البغدادي، نزيل الرملة.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي، الكوفي الأصل.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن حرب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

قال حماد: ثم لقيت يحيى بن سعيد، فحدثني به نحوا مما حدثني به أيوب. وهذا لفظ إسماعيل وإبراهيم (١).

ا ۲۵۲-حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين الكوفي، قال: حدثنا أبو معمر (۲)، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، بنحو حديثهم، وقال فيه: «نهى رسول الله عن الغلول، وقال فيه قولا شديدا»(۳).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۰۱۸»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ۲۰. ولم يسق مسلم من طريق سليمان بن حرب، عن حماد إلا طرفا من الحديث. فوائد الاستخراج:

١) ذكر كنية يحيى بن سعيد، ونسبه.

٢) ذكر متن رواية سليمان بن حرب عن حماد به، ومسلم اكتفى بطرف منه.

<sup>(</sup>٢) أبو معمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٥١٨»، وهو عند مسلم من طريق أبي معمر برقم ٢٥.

٧٥٢٢ حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي(١)، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالا: حدثنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا الأشجعي (٦)، /(ك٤/٧/١/ب) عن سفيان(٤)، عن أبي حيان التيمي (٥)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: «ذكر رسول الله على الغلول، فعظم، فقال: لا ألفين أحدكم يجيء على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع تَخْفِق، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يعنى على رقبته نفس لها صياح، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، لا ألفين أحدكم يجيء على رقبته فرس له حَمْحَمة، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء على رقبته بعير له رُغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم على رقبته شاة لها تُغَاء،

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن أبي داود المنادي.

<sup>(</sup>٢) هو هاشم بن القاسم الليثي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

<sup>(</sup>٥) أبو حيان التيمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك»<sup>(۱)</sup>.

 $^{(7)}$  من کورة $^{(8)}$  من کورة $^{(8)}$  لگ $^{(9)}$  –بسافریة قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حيان التيمي (٢)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: (﴿ لا أَلْفَينَ أحدكم يوم القيامة...) وذكر الحديث بطوله (٧).

فوائد الاستخراج:

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ۲۰۱۸».

١) ذكر نسب أبي حيان، وهو التميمي، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>٢) الرملي المكتب، أبو الحسن، ذكره ابن أبي حاتم وقال: صدوق. انظر الجرح والتعديل «٣/ت:٩٩٩».

<sup>(</sup>٣) قرية بجانب الرملة. معجم البلدان: ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الكُورة: المدينة والصقع. انظر لسان العرب: ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) بالضم والتشديد قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. انظر معجم البلدان: .14/0

<sup>(</sup>٦) أبو حيان التيمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ۲۰۱۸».

١) ذكر نسب أبي حيان، وهو التيمي.

# باب الأخبار الموجبة طاعة الأمير الذي يُؤمّرهُ الإمام، وأن من أطاعه فقد أطاع الإمام.

۲۵۷-حدثنا يوسف بن مسلم، قال: أملى علينا حَجَّاج بن محمد (۱)، ح.

<sup>(</sup>١) حَجَّاج بن محمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآي ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.... ١٤٦٥/٣:،، «حديث ٣١».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُرُ ﴾: ٢١٨/٣ «حديث ٤٥٧٤».

فوائد الاستخراج:

۱) تصریح حَجَّاج بن محمد بالتحدیث من ابن جُریج، بینما هو عند مسلم: قال ابن جُریج، والتحدیث أقوى من (رقال)، وإن کان حجاج لم یوصف بالتدلیس.

٥٢٥٧ حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد، عن ابن جُرَيج (١)، قال: /(ك٢٨/٤/أ) أخبرني زياد، أنّ ابن شهاب أخبره، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أحبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني .. كذا قال حجاج (٢).

۲۲۵۷-حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا مكى بن إبراهيم (۳)، قال: حدثنا ابن جُرَيج، عن زياد، عن ابن شهاب بإسناده مثله، إلا أنه قال: «ومن عصى أميري فقد عصى الله». كذا قال مكى (١٥٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن جُرَيج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...:۳۲ ۱٤٦٦/۳: «حديث ۳۳».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى ﴿أَطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَأَلِمِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ ﴾: ٢٨/٤، «حديث ٧١٣٧».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح ابن جُرَيج بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو مدلس.

٢) تصريح زياد بن سعد بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو وإن لم يكن مدلسا إلا أن الإخبار أقوى في التحمل.

<sup>(</sup>٣) مكى بن إبراهيم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥».

<sup>(</sup>٥) وأراد المصنف بذلك: بيان لفظ رواية مكى «فقد عصى الله»، وماتقدم من لفظ رواية

عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: عبد الرزاق الله عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» (۱).

٧٥٢٨ حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٣)، قال: حدثني يعلى بن عطاء، قال: سمعت أبا علقمة، يحدث عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من

حجاج «فقد عصاني» وسيأتي في سياق الروايات ثبوت كلا اللفظين.

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم، لكن مسلما يرويه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فاتفق المصنف ومسلم في عبد الرزاق، ثم اختلف الإسناد ثم اتفقا في الصحابي.

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: 1/23 وهو في صدد بيان مسائل الاستخراج «مقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أغما لو اتفقا –أي المستخرج والمستخرج عليه – في الشيخ مثلا، ولم يتحد سنده عندهما، ثم اجتمع في الصحابي، إدخاله فيه وإن صرح بعضهم بخلافه» ا.ه.

وسيذكر المصنف إسناد مسلم في «حديث ٧٥٣٤» الآتي.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۵۲۵».

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني<sub>»(١)</sub>.

٧٥٢٩ حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، عن أبي عوانة (٣)، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة الأنصاري، قال: حدثني أبو هريرة من فيه إلى في، قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، إنما الأمير مِجَنّ، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)(1).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥»، ولم يسق مسلم لفظه من رواية شعبة، عن يعلى بن عطاء، وأحال على ما سبق من روايات الحديث.

١) ذكر لفظ الحديث من رواية شعبة، عن يعلى بن عطاء.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) أبو عوانة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥»، ولم يسق مسلم لفظ الحديث من رواية أبي عوانة عن يعلى بن عطاء، واكتفى بالإحالة على ما سبق من الروايات.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب أبي علقمة وهو الأنصاري.

٢) ذكر متن رواية أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، ومسلم أحال به على ما سبق من الروايات.

• ٧٥٣- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن يعلى (١) بمثله (٢).

المحرف الله الله المحرف المعاميل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٢)، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله المحرف المحامني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري (ك ١ / ١ / ١ / ١) فقد أطاعني كذا قال (٤).

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) يعلى؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥»، ولم يسق مسلم كذلك لفظ الحديث من رواية يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، واكتفى مسلم بالأحالة على ما سبق من الروايات.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر متن رواية يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، ومسلم أحال به على ما سبق
 من الروايات.

<sup>(</sup>٣) سفيان هو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥»، ولم يسق مسلم كذلك لفظه من رواية ابن عيينة، عن أبي الزناد، واكتفى بسياق طرف من الإسناد.

<sup>1)</sup> تصريح سفيان بن عيينة بالتحديث، بينما روايته عند مسلم بصيغة العنعنة، وهو مدلس، وإن كان لا يدلس إلا عن ثقة.

٢) ذكر متن رواية ابن عيينة عن أبي الزناد، ومسلم ذكر بعض إسناده.

٧٥٣٢ حدثنا أبو بكر محمد بن زياد الرازي، قال: حدثنا خالد بن مخلد (١)، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن (٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني $^{(7)}$ .

٧٥٣٣ حدثنا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد الرقى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة(٤)، قال قال رسول الله على: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني))(٥).

٧٥٣٤ حدثنا حَمْدان السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق(٢)، عن معمر، عن همام، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد على قال: «نحن ا $ilde{\mathbf{Y}}$ الأخرون السابقون يوم القيامة

<sup>(</sup>١) القطواني.

<sup>(</sup>٢) المغيرة بن عبد الرحمن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث٧٥٢٥».

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة رضي الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٥٢٥».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وله عنده تتمة، كتاب الجمعة، باب هداية هذه

وقال (۱) رسول الله على: (رمن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يعص الأمير فقد فقد عصى الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني). لم يقل: (رأميري)) (۱).

٧٥٣٥ -حدثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري، قال: حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني.

وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا وهب الله بن راشد (۳)، قالا: حدثنا حَيْوة بن شريح (١)، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الخليفة فقد أطاعني، ومن عصى الخليفة فقد عصاني، (٥).

الأمة ليوم الجمعة: ٢١ ٥٨٦/ «حديث ٢١».

<sup>(</sup>١) القائل هو: أبو هريرة على بالإسناد السابق المتصل، لأن هذا الحديث هو من ضمن الأحاديث التي يرويها همام بن منبه عن أبي هريرة في صحيفته المشهورة، ولذلك فإن كثيرا من المصنفين يذكرون الإسناد عند الحديث الأول فقط.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥» إلا أن مسلما لم يذكر لفظه، وأحال على ما سبق من روايات الحديث.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر المصنف متن رواية عبد الرزاق عن معمر، ومسلم أحال على ما سبق من الروايات.

<sup>(</sup>٣) أبو زرعة المصري، مؤذن فسطاط.

<sup>(</sup>٤) حيوة بن شريح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥»، وهو عند مسلم من طريق حيوة

المحكان المحك

٧٣٧-حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشّاشي<sup>(٥)</sup>، قال: حدثني سعيد بن داود /(ك٢٩/٤/أ) الزَّنْبري أبو عثمان، قال: حدثني مالك بن

برقم ٣٤، ولم يسق مسلم لفظ الحديث من رواية حيوة بن شريح، عن أبي يونس، واكتفى بسياق الإسناد، مع التنبيه على أنه قال في روايته «من أطاع الأمير» ولم يقل «أميري» على أن رواية أبي عوانة من طريقه: «من أطاع الخليفة».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد حيوة، وهو شريح.

٢) ذكر متن رواية حيوة بن شريح، عن أبي يونس، عن أبي هريرة، ولم يذكرها مسلم.

(١) الخولاني.

(٢) ابن عباس القتباني، أبو حفص المصري، توفي: ١٧٠ه، مختلف فيه، ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه...، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقد أحرج له مسلم في الشواهد، وقال الذهبي: صالح الحديث.

انظر الجرح والتعديل «٥/ت: ٥٨٠»، الثقات لابن حبان: 1/٧ ، المغني في الضعفاء «1/ν: 7/ν».

- (٣) هو عبد الرحمن وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٢٥».
- (٥) ضبطه ابن ناصر الدين الدمشقي بفتح الجيم، والشين المعجمة المشدودة، وبعد

أنس، قال: حدثني عبد الله بن ذكوان أبو الزناد (۱)، أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» (۲).

الألف معجمة أخرى.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن ذكوان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷٥٢٥».

# بيان الأخبار الموجبة على الرعية فرضا طاعة من يُؤَمَّر على الأمير أو غيره.

٧٥٣٨ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن يحبى بن حصين الأحمسي، قال: أخبرتني حدي الأحمسية أم حُصين الأحمسية – قالت: سمعت رسول الله على يقول: (إن استعمل عليكم عبد حبشي يأخذكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا),(١).

٧٥٣٩ حدثنا أبو قلابة، قال حدثنا بِشْر بن عمر (١)، قال: حدثنا شعبة (٥)، عن يحبي بن الخصين، أنه سمع جدته قالت: سمعت النبي ﷺ -وهو

وأخرجه من طريق معقل، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، بلفظ أطول من هذا، فيه ذكر لأسامة بن زيد وبلال وتظليل النبي الخصين، بلفظ أطول من عناب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا...، ٩٤٤/٢ «حديث ٣١١».

## فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية: ١٤٦٨/٣ «حديث ٣٧».

١) ذكر المصنف لنسب يحيى بن حصين، وكذا جدته.

<sup>(</sup>٤) ابن الحكم الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

يخطب بعرفات - يقول: «إن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا»(١).

العرب الله بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن زيد بن أبي أنيسة<sup>(۱)</sup>، عن يحبى بن حصين، عن عبيد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن زيد بن أبي أنيسة<sup>(۱)</sup>، عن يحبى بن حصين، عن أم حصين جدته، قالت: «حججتُ مع رسول الله الله الله على حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله على قولا كثيرا، ثم كان فيما يقول: إن أُمِّرَ

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٣٨».

فوائد الاستخراج:

١) الجزم بذكر «عرفات»، بينما وقع في رواية مسلم على الشك «بمني أو بعرفات».

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم الصفار.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٣٨».

<sup>(</sup>٥) ابن شداد الرقي، أبو الحسن، وأبو محمد، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي.

<sup>(</sup>٧) زيد بن أبي أنيسة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عليكم عبد مجدَّع(۱)، قال: -أراها قالت: أسود- يقيم فيكم كتاب الله، فاسمعوا وأطيعوا»(۱).

۲۶۵۷ حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا وهب بن جرير (۱)، قال: حدثنا شعبة (۱)، عن أبي عمران الجوي، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: «أوصاني خليلي بثلاث: أن أسمع /(٤٤/٢٩/١/ب) وأطيع ولو لعبد مجدَّع الأطراف، وإذا صنعت مرقة، أن أكثر ماءها، ثم أنظر أهل بيت من جيراني، فأصيبهم منها بمعروف، وأن أصلي الصلوات لوقتها، فإن كنت أدركت الإمام قد سبق، فقد أحرزت صلاتك (۱)، وإلا فهي لك نافلة (۱).

<sup>(</sup>١) أي مقطع، والتشديد للتكثير.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۵۳۸».

<sup>(</sup>٣) ابن حازم البصري.

<sup>(</sup>٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) أي قضيتها وحفظتها وصنتها. انظر النهاية لابن الأثير: ٣٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، لكنه لم يسقه مساقا واحدا وإنما فرقه في مواضع، ففي كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: ٣/١٤٦٦، «حديث ٣٦»، اقتصر على ذكر السمع والطاعة وإن كان عبدا...، وفي كتاب المساجد...باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...،: ٤٤٨/١ «حديث ٢٠٤» من نفس الطريق: ذكر السمع والطاعة وأداء الصلاة لوقتها...، وفي كتاب البر والصلة...باب الوصية بالجار... ٣٠/١٥ «حديث ١٤٣» ومن نفس الطريق

**٧٤٤٣** حدثنا يوسف بن مسَلَّم، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد، قال: حدثني شعبة (١)، ح.

وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب (٢)، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن أبي عمران الحوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، ولو لعبد مجدَّع الأطراف» (١).

ع ع ٥٠٠ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٥)، عن أبي عمران الجوي، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: «أمرنى رسول الله على أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف» (١).

معهد (۷۵٤٥ منا أبو قلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال أحبرنا شعبة (۷)، بمثله (۸).

اقتصر على ذكر طبخ المرق وإكثار مائها...الخ.

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) سهل بن حماد البصري.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٢».

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٢».

<sup>(</sup>٧) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٥٤٢».

الن وهب (أ)، عن ابن وهب الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن (أ)، عن أبي حازم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله الله عليك السمع والطاعة، في مَنْشطك، ومَكرهك، وعُسرك، ويُسرك، وأثرَة عليك» (أ).

<sup>(</sup>١) قتيبة بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله-: «الأثرة بفتح الهمزة والثاء... وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم». شرح صحيح مسلم: ٢٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...: ٣٠/٣ ، «حديث ٣٥».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر المصنف لنسب كل من: قتيبة بن سعيد، ويعقوب بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن وهب المصري الفقيه.

<sup>(</sup>٥) يعقوب بن عبد الرحمن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٦».

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن سعد بن إبراهيم الزهري البغدادي.

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن عبد الرحمن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٦».

# بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة /(ك١٣٠/٤/أ) الأمير، إذا أمر بمعصية، ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته، واتباعه في غير معصية.

٩٤٥٧ – حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا ابن نمير<sup>(۱)</sup>، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «السمع والطاعة على المرء، فيما أحب أو كره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٢)(٣).

<sup>(</sup>١) ابن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) قال النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون» ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، إلا أنه لم يسق لفظه من هذا الطريق، وإنما ساق لفظه من طريق الليث عن عبيد الله العمري به، ثم ساقه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله العمري، ثم قال: بمذا الإسناد مثله، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...:١٤٦٩/٣ «حديث ٣٨».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام: ٣٤٧/٢ «حديث ٢٩٥٥».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله العمري، واكتفى
 مسلم بالإحالة على لفظ رواية الليث عن عبيد الله العمري.

ا عربي مريم (٥)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد (٦)، ح.

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، الحافظ الشهير، صاحب السنن المعروفة بسنن أبي داود، توفي: ۲۷٥ه. والسجزي نسبة إلى سجستان، كما في الأنساب للسمعانى: ٤٣/٧.

<sup>(</sup>٢) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي، البصري، أبو الحسن الحافظ.

<sup>(</sup>٣) يحيى؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٩».

<sup>1)</sup> أورد المصنف هذا الحديث من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا من أحسن الأسانيد. فقد قال الحافظ أبو حاتم الرازي: حديث مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كأنحا الدنانير، ثم قال: كأنك تسمعها من النبي على نقله المزي في تهذيب الكمال 254/٢٧.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي مولاهم، أبو محمد المصري، المعروف بابن أبي مريم.

<sup>(</sup>٦) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وأبو أمية، والدنداني، قالوا: حدثنا أحمد بن يونس (١)، قال: حدثنا ليث بن سعد (٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة $^{(7)}$ .

٧٥٥٢ حدثنا على بن سهل البزاز، قال: حدثنا عفان(١)، قال: حدثنا وهیب $^{(\circ)}$ ، قال: حدثنا موسى بن عقبة $^{(1)}$ ، عن نافع $^{(\vee)}$ ، بإسناده: رالا أن يؤمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة في معصية الله عز وجل $^{(\wedge)}$ .

٧٥٥٣ حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتَّاب سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة (٩)، قال: حدثنا زُبيد اليامي، عن سعد بن عُبيدة،

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وينسب إلى جده.

<sup>(</sup>٢) ليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٩».

١) تقييد المهمل حيث وقع عند مسلم «الليث» مهملا، وقيده المصنف بابن سعد.

<sup>(</sup>٤) ابن مسلم الباهلي.

<sup>(</sup>٥) ابن خالد الباهلي.

<sup>(</sup>٦) الأسدي إمام المغازي.

<sup>(</sup>٧) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث ٧٥٤٩».

<sup>(</sup>٩) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، «أنَّ النبي الله استعمل رجلا من الأنصار على جيش، وأمرهم أن يطيعوه، فأجّج لهم نارا، وأمرهم أن يقتحموها، فهم قوم أن يفعلوا، وقال الآخرون: إنما فررنا من النار، فأبوا، ثم قدموا على رسول الله في فذكروا ذلك له، فقال رسول الله الله الخرجوا منها إلى فقال رسول الله الله المعروف، (١٠) يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، (١٠).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...: ٣٩ ١٤٦٩، «حديث ٣٩».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق...:٥٥/٤، «حديث ٧٢٥٧».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر المصنف لنسب زبيد، الراوي عن سعد بن عبيدة.

٢) ذكر نسب أبي عبد الرحمن، الراوي عن على ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) الحراني.

<sup>(</sup>٣) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي.

<sup>(</sup>٤) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٥٣»، وهو عند مسلم من طريق الأعمش برقم ٤٠.

٧٥٥٥ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، عن رُبيد، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على، ﴿أَنَّ النبي عِي اللهِ بعث سرية، وأمّر عليهم رجلا، وأمرهم أن يطيعوه، فأجِّج لهم نارا، وأمرهم أن يقتحموها، فهمّ قوم أن يفعلوا، وقال الآخرون: إنما فررنا من النار، فأبوا، ثم قدموا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له، فقال رسوله الله ﷺ: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف $^{(7)}$ .

٧٥٥٦ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش (٣)، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمى، عن على، أن النبي على قال: ﴿إِنَّمَا الطَّاعَةُ فَي المعروفُ﴾.

٧٥٥٧ حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر، وأبو عتاب، قالا: حدثنا شعبة (٥)، عن زبيد، بإسناد الحديث الأول وبنحوه (٦).

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث. انظر «حديث٧٥٥٣».

<sup>(</sup>٣) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٥٣»، وهو عند مسلم من طريق الأعمش برقم ٤٠.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٥٣».

<sup>(</sup>١) وكيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۵۵۳»، وهو عند مسلم من طريق وكيع برقم ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الخزاز، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن القرشي، الكوفي، قاضي الموصل.

<sup>(</sup>٥) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فخرجوا، فوجد عليهم في بعض الأمر، فقال: أليس أمركم رسول الله على أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فإني أعزم عليكم لما جمعتم حطبا، ثم أوقدتم نارا، ثم دخلتموها، فجمعوا حطبا، ثم أوقدوا نارا، ثم تدافعوا أن يدخلوها، فقال بعضهم لبعض...)، فذكر مثله سواء(١).

رواه على بن حرب، عن أبي معاوية (٢).

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٥٣»، وهو عند مسلم من طريق والأعمش برقم ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أي عن الأعمش به، ورواية أبي معاوية عن الأعمش هذه، أخرجها الإمام أحمد في مسنده: ٨٢/١ قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش...وذكر بقية الإسناد والمتن، وإسنادها صحيح.

# بيان حَظْر منازعة الإمام أمره، وأمر أمرائه، ووجوب طاعتهم في الشدة، والحمل على النفس فيها

• ٧٥٦-حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي ابن ديزيل، قال: حدثنا يوسف بن كلول(١)، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس(٢)، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن عبادة بن الوليد بن عُبادة، عن أبيه، عن حده، قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العُسر واليُسر والمَنْشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»(١).

<sup>(</sup>١) التميمي، أبو يعقوب الأنباري.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن إدريس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...: ١٤٧٠/٣، «حديث ٤١».

وأخرجه البخاري في صحيحه ولفظه أخصر قليلا، كتاب الأحكام، باب كيف كان يبايع الإمام الناس: ٣٤٣/٤، «حديث ٩٩١٧»، وكذا في موضع آخر سيأتي التنبيه عليه عند الحديث رقم «٧٥٦٥».

فوائد الاستخراج:

ذكر اسم والد عبد الله بن إدريس، وإن كان مسلم قيده فقال: عبد الله يعني ابن إدريس.

٧٥٦١-أحبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني أنس بن عياض، حدثنا يحيى بن سعيد (١)، قال: حدثنا عبادة بن الوليد بإسناده مثله، إلا أنه لم يذكر: «وعلى أثَرة علينا»(١).

٧٥٦٢ حدثنا عيسى بن أحمد /(ك١٣١/٤) قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، ح.

وحدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد (٢)، قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أخبرني أبي: عبادة بن الصامت فال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول -أو نقوم - بالحق حيثماكنا، لا نخاف في الله لومة لائم<sub>))</sub>(°).

<sup>(</sup>١) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲٥٦٠».

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) كذا وقع في الأصل بإسقاط الوليد بن عبادة، وهو ثابت في رواية البخاري ومسلم، لكن ما عند المصنف مستقيم، فقد وقع في بعض الطرق والروايات هكذا. كما هو عند النسائي في سننه، كتاب البيعة، باب البيعة على السمع والطاعة: ١٥٥/٧ «حديث ٢٦١/٤». وانظر تحفة الأشراف: ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٦٠».

وهب الله بن راشد، قال: حدثنا حيوة (١)، عن ابن الهاد (٢)، قال: حدثني وهب الله بن راشد، قال: حدثنا حيوة (١)، عن ابن الهاد (٢)، قال: حدثني أبي، قال: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، قال: حدثني أبي، قال: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، والأثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم» (٣).

**٧٠٦٤** - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبادة بن الوليد<sup>(١)</sup>، أن أباه

<sup>(</sup>١) ابن شريح بن صفوان التحيبي، أبو زرعة المصري الفقيه.

<sup>(</sup>٢) ابن الهاد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٦٠»، ولم يسق مسلم لفظه من رواية ابن الهاد عن عبادة بن الوليد، واكتفى بطرف منه، ثم أحال على رواية عبد الله بن إدريس السابقة برقم ٧٥٦٠.

١) ذكر لفظ الحديث من رواية ابن الهاد عن عبادة بن الوليد به، بينما أورد مسلم طرفا منه ثم أحال على لفظ رواية ابن إدريس السابقة.

٢) متابعة حيوة بن شريح للدراوردي في رواية الحديث عن يزيد بن الهاد، فقد أخرج مسلم الحديث من طريق عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد، والدراوردي متكلم فيه. انظر خلاصة كلام الحافظ في الدراوردي في الحديث القادم برقم ٧٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) عبادة بن الوليد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الوليد حدثه عن حده عبادة بن الصامت، أنه قال: «بايعنا رسول الله على على السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومناشطنا ومكارهنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم» (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۵٦۰».

بيان الخبر الدال على إباحة منازعة الإمام أمره، إذا ظهر منه الكفر الذي يخرج به من الإيمان، وعلى ترك منازعته إذا أمر بغير العدل والتقوى، وأن عليه منه وزرا

عمي، حدثنا عمرو، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن جُنادة، قال: حدثنا عمرو، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن جُنادة، قال: «دخلنا على عبادة، وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله! حدثنا بحديث ينفع الله به سمعت من رسول الله في فقال: دعانا /(ك١٣٢/١/١) رسول الله في فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا(٢)عندكم من الله فيه برهان، (٣).

بن عبد الوهاب بن عبد الصمد (٤)، ومحمد بن عبد الوهاب بن أبي التمام العسقلاني - في سطح ابن شبح (٥)، في قدمتي الثالثة الشام - قالا:

<sup>(</sup>١) أبو عبيد الله؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي ظاهرا باديا. انظر فتح الباري «حديث ٧٠٥٥»

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٥٣»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٤٢. وأخرجه البخاري في صحيحه من هذا الطريق، كتاب الفتن، باب قول النبي الله «سترون بعدي أمورا تنكرونما «٣١٣/٤» حديث «٧٠٥٥».

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي، أبو القاسم الدمشقي.

<sup>(</sup>٥) لم أظفر به.

حدثنا آدم بن أبي إياس(١)، قال: حدثنا ورقاء(٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: (إنما الإمام جُنَّة (")، يقاتل من ورائه، ويُتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه منه وزرا $(^{(3)})$ .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن آدم بن عبد الرحمن العسقلاني.

<sup>(</sup>٢) ورقاء؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: ٤٣٤/١٢: «أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس، ويخافون سطوته...

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب الإمام جنة...: ۱٤٧١/۳ (حدیث ٤٣)».

### بيان الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام، وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم

٧٣٥٧-حدثنا الصّغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عُندر<sup>(۱)</sup>، عن شعبة، عن فُرات القزاز، قال: سمعت أبا حازم يقول: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي الله ورأنَّ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه ستكون بعدي خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا يا نبي الله؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم وسلوا الله حقكم، فإن الله عز وجل سائلهم (١٠).

حدثنا محمد بن.....قال: حدثنا عبد الله بن معمر (۳)، قال: حدثنا محمد بن....

<sup>(</sup>١) غُنْدر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول: ١٤٧١/٣ (رحديث ٤٤».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل: ٤٩٢/٢، «حديث ٣٤٥٥».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح فرات القزاز بالسماع من أبي حازم، ووقعت روايته عند مسلم بالعنعنة،
 وإن لم يكن مدلسا، فالتصريح بالسماع أقوى في التحمل.

<sup>(</sup>٣) البصري. قال الأزدي: متروك الحديث. وقال الذهبي في الميزان: له عن غُنْدر خبر

جعفر<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة، بإسناده مثله<sup>(۲)</sup>.

٧٥٦٩ حدثنا البِرْتي، قال: حدثنا أبو معمر (٣)، قال: حدثنا عبد الوارث (١)، ح.

وحدثنا محمد بن يحيى (٥)، عن عبد الصمد (١)، عن شعبة (٧).

• ٧٥٧-وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي (^)، قال: حدثنا محمد بن محددة، عن الفرات /(ك٤/١٣٢/ب) - يعني القزاز - (٩)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي، وإنه ليس بعدي نبي، فقال رجل: وما يكون بعدك يا رسول الله؟ قال: تكون

باطل. وقد ذكر ابن حجر هذا الخبر، وهو في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر الميزان «٢/ت: ٤٨٦٣».

<sup>(</sup>١) محمد بن جعفر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث سبق تخريجه، انظر «حديث٧٥٦٧».

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المِقْعَد.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم.

<sup>(</sup>٥) الذهلي.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، أبو سهل البصري.

<sup>(</sup>V) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) هو عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم.

<sup>(</sup>٩) فرات القزاز؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

خلفاء وتكثر، قال: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا إليهم ما لهم، فإن الله سائلهم عن الذي لكم (١٠). واللفظ للبرتي.

الاها حدثني جعفر بن هاشم، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا حكم بن سلم (۲)، عن عنبسة (۳)، وعمرو بن أبي قيس (٤)، عن فرات (٥)، بنحوه (١).

۲۷۵۷ حدثنا عيسى بن بشير الرازي الصيدلاني (۱)، وأبو زرعة الرازي، قالا: حدثنا محمد - هو: ابن سعيد بن سابق -، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق تخريجه. انظر «حديث ۲۰۲۷».

<sup>(</sup>۲) الكناني، أبو عبد الرحمن الرازي، توفي: ۱۹۰ه، وثقه عامة الحفاظ، منهم: ابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن شبية وغيرهم، لكن قال أحمد بن حنبل: كان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب. انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ۲۳/۲، الجرح والتعديل: «۳/ت ۲۸۲/۲»، تاريخ بغداد: ۲۸۲/۲-۲۸۱/۸.

<sup>(</sup>٣) ابن سعید بن الضریس الأسدي، أبو بكر الكوفي، قاضي الري، أكثر النقاد على توثیقه، منهم ابن معین، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغیرهم. انظر الجرح والتعدیل «٦/ت: ٢٢٣٠».

<sup>(</sup>٤) الأزرق، الكوفي، نزيل الري.

<sup>(</sup>٥) فرات؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٦٧».

<sup>(</sup>٧) أبو موسى الرازي، وثقه ابن أبي حاتم، ونسبته عنده الصيدناني، بالنون، وهي مثل الصيدلاني سواء كما قال السمعاني.

انظر الجرح والتعديل «٦/ت:١٥١٢»، الأنساب للسمعاني: ٥٧٣/٣.

عمرو بن أبي قيس، عن فرات القزاز(١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ بني إسرائيل كانت فيهم الأنبياء، كلما ذهب نبي قام نبي بعده، ألا وإنه لا يكون بعدي نبي، قالوا: فما يكون بعدك يا نبى الله؟ قال: تكون أمراء، قالوا: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأدوا الذي عليكم، وسيسألهم الله عن الذي عليهم $^{(1)}$ .

٧٥٧٣ حدثنا أبو أمية، حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا ابن إدريس (٣)، عن حسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ﴿إِنَّ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلف نبي، وإنه ليس كائن فيكم نبي بعدي، قال: فكيف يكون؟ قال: تكون خلفاء وتكثر، قالوا: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم، فإن الله سيسألهم الذي عليهم $^{(3)}$ .

٧٥٧٤ حدثنا الحسن بن على العامري(٥)، قال: حدثنا أبو أسامة<sup>(٦)</sup>، قال: حدثنا......أبو أسامة

<sup>(</sup>١) فرات؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٦٧».

<sup>(</sup>٣) ابن إدريس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٥٦٧».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المعامري، والتصويب من مصادر ترجمته، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي.

زائدة (۱) عن الأعمش (۲) عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِنها ستكون بعدي /(ك١٣٣/٤) أثرة، وفتن، وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم﴾(۲).

<sup>(</sup>١) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول: ١٤٧٢/٣ «حديث ٤٥».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٥٢٩/٢، «حديث ٣٦٠٣».

فوائد الاستخراج:

١) التصريح بأن عبد الله راوي الحديث عن النبي ﷺ هو ابن مسعود.

# بيان وجوب نُصرة الخليفة إذا بويع لغيره، وإباحة قتل الآخر منهما، ومحاربته ودفعه.

و ٧٥٧٥ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي (١)، قال: حدثنا خالد بن عبد الله (٢)، عن الجريري، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٣).

٧٥٧٦ حدثنا يوسف بن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج (١)، قال: حدثني شعبة (من جاء إلى أمتي وهم شعبة (من جاء إلى أمتي وهم جميع فأراد أن يفرّق جماعتهم فاقتلوه، وقال مرة: فاضربوه بالسيف)(١).

٧٥٧٧-حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، وأبو عوانة (٧)، عن زياد بن علاقة، سمع عرفحة، سمع النبي الله

<sup>(</sup>١) هو ابن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزاز.

<sup>(</sup>٢) خالد بن عبد الله؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين: «٣) ١٤٨٠/٣ «حديث ٦١».

<sup>(</sup>٤) ابن محمد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع: ١٤٧٩/٣ «حديث ٥٩».

<sup>(</sup>V) شعبة وأبو عوانة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

يقول: ((إنها ستكون هناتٌ وهناتٌ()، فمن أراد أن يُفرِّق أمر هذه الأمة وهم جميع، فاضربوا رأسه بالسيف، كائنا من كان().

 $^{(7)}$  قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الصمد شعبة شعبة شعبة في بإسناده مثله مثله مثله في الم

٧٥٧٩ حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا أبو عبد الله الأنباري (٢)،

(٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٧٦»، إلا أن مسلما لم يسق لفظه من طريق أبي عوانة، عن زياد بن علاقة، واكتفى بذكر الإسناد، ثم أحال على رواية شعبة، وأشار إلى أن لفظه في رواية أبي عوانة ومعه جمع من الرواة عن زياد بن علاقة: «فاقتلوه» وهي عند المصنف: «فاضربوا رأسه بالسيف» فيحتمل أن أبا عوانة يرويه على اللفظين. والله تعالى أعلم.

- ١) ذكر لفظ الحديث من طريق أبي عوانة عن زياد بن علاقة به، ومسلم أحال به على رواية شعبة.
  - (٣) ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم.
    - (٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٧٦».
    - (٦) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>۱) أي شرور وفساد، وخصال سوء مكروهة واحدها هَنْت، وقيل هَنَة. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ۱۷۱، والنهاية في غريب الحديث: ۲۷۹/۰.

عن شيبان (۱)، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة الأسلمي قال: قال رسول الله على فذكر مثله، إلا أنه قال: «فاقتلوه» (۱).

• ٧٥٨- قرأت على الحسن بن علي بن عفان -وكان في كتابه، بعد أن سالته أن يقرأ فأبي عن أبي أسامة، عن زكريا بن أسامة أبي يحيى الثقفي (أنا)، قيال: حدثنا زياد بن

(٢) كذا وقع في نسبه هنا، وقد قال المزي في حواشي كتابه تمذيب الكمال: ١٩/٥٥٥ تعقيبا على صاحب «الكمال» أنه خطأ وأن الصواب الأشجعي!.

وهذا الذي ذكره المزي -رحمه الله- فيه نظر، فإن رواية المصنف هنا تؤيد كلام صاحب «الكمال)، وقد أشار ابن الأثير في أسد الغابة: ٢٢/٤ إلى وجود خلاف في نسبه، وأن من العلماء من جعله أسلميا.

(٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٧»، لكن لم يذكر مسلم لفظه من طريق شيبان، عن زياد بن علاقة، واكتفى بالإحالة على رواية شعبة مع التنبيه إلى أن روايته قد وقع فيها «فاقتلوه»، كما فعل المصنف هنا.

#### فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب عرفجة راوي الحديث عن النبي على الله

(٤) الكوفي، وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن شاهين، وكذا تلميذه أبو أسامة كما سينقله المصنف في الحديث التالي، وهو من الفوائد النادرة التي لم أقف عليها في كتاب ترجم له.

انظر الجرح والتعديل «٣/ت٢٦٩٣»، الثقات لابن حبان: ٣٣٦/٦، ثقات ابن شاهين «ت: ٣٩٤».

<sup>(</sup>١) شيبان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

۱ ۷۵۸۱ حدثنا أبو /(ك ۱۳۳/٤/ب) بِشْر مسرور بن نوح، قال: حدثنا عبيد بن يعيش<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن سياه -وكان ثقة<sup>(٤)</sup> بمثله، عن عرفحة بن ضريح، بمثله<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن معين وأبو حاتم: صدوق.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمی «ت:۲۰۱»، الجرح والتعدیل «7/ت:7»، تمذیب التهذیب: 9/۷، التقریب «30، التقریب «30،

<sup>(</sup>١) زياد بن علاقة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٧٦»، وليس عند مسلم قوله: يطول بما صوته. فوائد الاستخراج:

<sup>1)</sup> ذكر اسم والد «عرفجة» ونسبه.

<sup>(</sup>٣) المحاملي، أبو محمد الكوفي العطار، توفي: ٢٢٨هـ، أو بعدها بسنة، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: أبو داود، ومسلمة بن القاسم، وابن حجر وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) هذا التوثيق من فوائد هذا الكتاب النادرة، فإن كل من ترجم لزكريا بن سياه فيما وقفت عليه، لم يذكر هذا التوثيق عن أبي أسامة له.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٧٦».

ذكر اسم والد «عرفجة»، وهو ضريح.

٧٥٨٢ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني جعفر بن مُميد (١) -أنا سألته- قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور (٢)، عن أبيه، عن عرفجة بن ضُريح، قال: سمعت النبي على يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يَشقَّ عصاكم، ويفرق جماعتكم، فاقتلوه $^{(7)}$ .

٧٥٨٣ حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث (٤)، قال: حدثنا أبي (٥)، عن أبي خالد الدالاني (٢)، قال:

<sup>(</sup>١) العبسى، الكوفي، أبو محمد، المعروف بزنبقة، توفي: ٢٤٠هـ، وثقه جمع من النقاد منهم: ابن حبان، والذهبي، وابن حجر.

انظر الثقات لابن حبان: ١٦١/٨، الكاشف «١/ت: ٧٨٥، التقريب: «ت: . «9 £ Y

<sup>(</sup>٢) يونس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٧٦»، وهو عند مسلم من طريق يونس برقم ٦٠.

١) ذكر اسم والد عرفجة رهد.

<sup>(</sup>٤) النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هو: حفص بن غياث بن طلق النجعي، أبو عمر الكوفي القاضي.

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عبد الرحمن الأسدي الكوفي، وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين، والنسائي: ليس به بأس، وتكلم فيه آخرون وجرحوه -كابن حبان- بأنه كثير الخطأ، فاحش الوهم...إلى غير ذلك، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق يخطئ كثيرا.

انظر الجرح والتعديل «٩/ت: ١١٦٧»، المجروحين: ١٠٥/٣، تعذيب الكمال:

حدثني زياد بن علاقة (۱)، عن عرفجة الأشجعي، قال: سمعت النبي الله يقول: «تكون هنات وهنات يطوّل بها صوته، فمن رأيته يريد أن يفرّق أمتى وهم جميع، فاقتلوه، كائنا من كان» (۱).

ع ٧٥٨٤ حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا صَدَقة المروزي قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن ليث (٤)، قال: حدثنا زياد (٥)؛ رجل قد أدرك ابن مسعود، قال حدثنا عرفجة، وهو رجل من أصحاب النبي على من بني ثعلبة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنها ستكون هنات وهنات وهنات ...»، وذكر مثل حديث أبي أسامة (١).

۲۷۳/۳۳ التقريب «ت: ۱۳۲۸».

<sup>(</sup>١) زياد بن علاقة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٧٦».

١) ذكر نسب عرفجة رضي الله، راوي الحديث عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ابن الفضل، أبو الفضل المروزي، توفي: ٣٢٣هـ أو ٢٢٦هـ، وثقه جمع من الأئمة، منهم: النسائي، والدولابي، وابن حجر وغيرهم.

انظر الكنى والأسماء للدولابي: ٢/٠٨، تمذيب التهذيب: ٤١٧/٤، التقريب «ت: ٢٩٣٤».

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي سليم بن زُنيم القرشي مولاهم أبو بكر الكوفي.

<sup>(</sup>٥) زياد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٧٦».

فوائد الاستخراج:

١) الإفادة بأن زياد بن علاقة أدرك ابن مسعود عله.

٧٥٨٥-حدثنا مسرور بن نوح، قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي طالب(١)، قال: حدثنا حماد(٢)، عن ليث بن أبي سليم، عن زياد، عن عرفجة، عن النبي ﷺ، مثله (٣).

- (١) لم أقف له على ترجمة.
- (٢) حماد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٧٦»، إلا أن مسلما ساقه من طريق حماد بن زيد، حدثنا عبد الله بن المختار، ورجل سماه، عن زياد بن علاقة به.

وهذا الرجل المبهم، جزم الحافظ ابن حجر بأنه ليث بن أبي سليم، قال في النكت الظراف: ٢٩٢/٧ بعد أن ساق طرفا من إسناد مسلم قال: «الرجل هو ليث بن أبي سليم.

أخرجه الطبراني:١٤٣/١٧، «حديث ٣٥٨»، عن على بن عبد العزيز، عن أبي النعمان بالسند الذي أخرجه به مسلم، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني)، انتهى كلام الحافظ، ورواية المصنف تؤكد هذا أيضا.

#### فوائد الاستخراج:

١) تعيين الرجل المبهم في إسناد مسلم، وأنه ليث بن أبي سليم.

٢) ذكر نسب الصحابي ((عرفجة)) هيه.

النبي النب

الجزامي، قال: حدثنا أبو بشر مسرور، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي، قال: حدثنا أبو عقبة (ئ)، قال: حدثني أبو شيبة (ث)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: قدمت وافدًا مع وفد بكر بن وائل على رسول الله /(ك٤/٤٤/١/أ) وسمعته يقول: «من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يُقرق بينهم، فاقتلوه، كائنا من كان» (١).

<sup>(</sup>١) ابن عقبة بن محمد السُّوائي.

<sup>(</sup>٢) إسرائيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «٧٥٧٦».

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(°)</sup> هو إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي، قاضي واسط، توفي: ١٦٩ه، عامة النقاد على ضعفه، بل وذكر جماعة أنه متروك الحديث، منهم: أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وغيرهم.

انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي: «ت: ۱۱»، الجرح والتعديل «٢/ت:٣٤٧»، التقريب «ت: ٢١٧».

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٧٦»، لكن مسلما -رحمه الله- لم يخرجه من طريق زياد بن علاقة طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، وإنما أخرجه من طرق عن زياد بن علاقة عن عرفجة، ورواية أسامة بن شريك أخرجها النسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم،

٧٥٨٨ حدثنا سعدان بن يزيد (١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا شريك بن عبد الله(٢)، عن زياد بن علاقة(٣)، عن

قتل من فارق الجماعة: ١٠٨/٧ حديث «٤٠٣٥» من طريق زيد بن عطاء بن السائب، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، عن النبي على به.

قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة: ٣٢٨/١، «المحفوظ في هذا المتن أنه قال: عن زياد بن علاقة عن عرفجة ...

وهذا الذي ذكره الحافظ متجه، فقد أخرج هذا الحديث مسلم وغيره من طريق جماعة من الثقات كلهم، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، وخالفهم في ذلك أبو شيبة فرواه عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، وأبو شيبة هذا متروك الحديث، نعم تابعه زيد بن عطاء بن السائب في رواية النسائي، لكن زيدا هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم فيه: شيخ ليس بالمعروف «تمذيب التهذيب: ٢١٨/٣)».

ولهما متابع ثالث هو شريك بن عبد الله القاضي، أخرج روايته أبو عوانة في الحديث التالي، وشريك صدوق يخطئ كثيرا كما سيأتي في ترجمته عن ابن حجر في الحديث التالي، على أنه قد تردد في روايته فقال: أسامة بن شريك أو عرفحة، فلم يبق بمذا إلا رواية زيد بن عطاء وهو مجهول.

والنسائي -رحمه الله- حين أخرج هذا الحديث أشار إلى هذا الاختلاف على زياد بن علاقة، وهذا من عادته -رحمه الله- أنه لا يكاد يذكر حديثًا فيه علة إلا ويذكرها تصريحا أو إشارة.

- (١) البزاز، أبو محمد البغدادي، نزيل سامرا.
  - (٢) النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي.
- (٣) زياد بن علاقة؛ موضع الالتقاء مع مسلم. لم يخرجه مسلم من رواية زياد عن

أسامة بن شريك، أو عرفجة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنها ستكون هَنَاتٌ وهناتٌ وهناتٌ، فمن جاءكم يفرّق جماعتكم فاضربوا عنقه، كائنا ماكان»(١). إلى هنا لم يخرجاه.

النصيبي (٢)، قالوا: حدثنا أبو أمية، وعمار بن رجاء، وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي (٢)، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى (٣)، عن الأعمش (٤)، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد الله بن عمرو، قال: «كنا مع النبي في سفر، فنزلنا منزلا، فمنّا من ينتضل (٥)، ومنّا من يصلح خِباءَه، ومنا من هو في جَشَرِه (٢)، إذ نادى منادي النبي في: الصلاة عامعة، قال: فانتهيت إلى النبي في وهو يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان لله عليه حق أن يدل أمته على الذي هو خير لهم، وينذرهم الذي هو شر

أسامة بن شريك كما أوضحته في الحديث السابق رقم «٧٥٨٧».

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٥٧٦».

<sup>(</sup>٢) هو عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي المختار باذام العبسى مولاهم، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٤) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) النضال: المرامات، وانتضل القوم وتناضلوا، إذا رموا للسبق. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) بفتح الجيم والشين، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانحا، أفاده النووي في شرح مسلم: ٢٧٣/١، انظر النهاية في غريب الحديث: ٢٧٣/١.

لهم، وإنَّ هذه الأمة جُعلت عافيتها في أولها، وسيصيب في آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وفتن ترقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه هذه، فتنكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه، ومن بايع إماما، فأعطى صفقة يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فقلت: أنت /(ك٤/١٣٤/ب) سمعت هذا من رسول الله والله على قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، قال: فقلت: هذا ابن عمك معاوية (١٠)، يأمرنا أن نأكل أموال الناس بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلاَنَقَتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ يِكُمْ رَحِيمًا (١٠٠٠) (١٠٠٠). قال: فضرب بيده على جبهته، ثم قال: أطعه فيما أطاع الله، واعصه فيما عصى الله). (١٠٠٠).

• **٧٥٩**-حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن أبي إسحاق<sup>(۰)</sup>، عن.....

<sup>(</sup>١) يعني ابن أبي سفيان ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه؛ كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول: ١٤٧٢/٣ -١٤٧٣ «حديث ٤٦».

<sup>(</sup>٤) ابن المهلب الأزدي، أبو عمرو البغدادي، ويعرف بابن الكرماني.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الكوفي الحافظ.

الأعمش<sup>(۱)</sup>، بإسناده نحوه<sup>(۲)</sup>.

١ ٩ ٧ - حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: حدثنا أبو الجواب (٣)، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني(٤)، قال: حدثني عبد الله بن أبي السَّفر، عن عامر الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فأقبلت فإذا شيخ يحدثهم، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «خرجنا مع رسول الله على في سفر، فنزل الناس ونزلنا، فمنا من يبنى خباءه، ومنا من ينتضِل، ومنا من هو في جَشَره، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فانتهيت إلى النبي ﷺ، وهو يقول: إنه لم يكن نبى قبلى إلا حق على الله أن يبصر أمته ما يعلم أنه خير لهم، ويحذرهم - أو: ينذرهم - ما يرى أنه شر لهم، ألا وإن أمتكم جعلت عافيتها في أولها، ألا وتكون (٥) فتن وأمور يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهْلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الأخرى فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن سره أن يزحزح من

<sup>(</sup>١) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۰۸۹».

<sup>(</sup>٣) هو أحوص بن جواب الضّبي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) يونس الهمداني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) كتبت هذه الكلمة في الأصل غير منقوطة، وقد وضع فوقها علامة التضبيب، وكتب في الهامش: «ستكون».

النار، ويدخل الجنة، فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه، ومن أعطى إماما صفقة يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، /(ك٤١/٥٥/١/أ) فإن خالف عليه رجل فاجلدوا رأسه. قال: ففرجت بين رَجُلَين فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله ريالية قال: نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، قال: فقلت: كيف يأمرنا هذا ابن عمك معاوية، فذكر مثله، فوضع يده على جبهته ثم قال: اذهبوا فأطيعوه ما أطاع الله، واعصوه إذا عصى الله عز وجل $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث۷٥٨٩»، وهو عند مسلم من طريق يونس برقم ٤٧، لم يسق مسلم لفظه من هذا الطريق، وإنما اقتصر على ذكر الإسناد وطرف من الحديث، ثم أحال على رواية الأعمش بقوله: فذكر نحو حديث الأعمش. فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب «عامر» وأنه الشعبي، وقد وقع في إسناد مسلم مهملا باسمه المجرد فقط.

٢) ذكر لفظ الحديث من رواية يونس الهمداني، عن عبد الله بن أبي السفر به، ومسلم أحال به على رواية الأعمش.

# بيان وجوب الصبر على الأثرة، وحبس الإمام، وترك التعرض له، وحظر حبس ما يجب له، وأن حبس ما يجب عليه ظلم

وسف بن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج (۱)، قال: حدثنا حجاج (۱)، قال: حدثني شعبة (۲)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حُضير، «أنَّ رجلا من الأنصار أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» (۳).

**٧٩٩٧**-حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، وأبو أمية، قالا: حدثنا محمد بن عرغرة (١)، قال: حدثنا شعبة (٥)، بإسناده نحوه (١).

<sup>(</sup>١) ابن محمد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه عنده: «أنَّ رجلا من الأنصار خلا برسول الله على فقال: ألا تستعملني...» وذكر الحديث، كتاب الإمارة، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئنارهم: ١٤٧٤/٣ «حديث ٤٨».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»: ٣١٣/٤ «حديث ٧٠٥٧».

<sup>(</sup>٤) ابن البِرِنْد القرشي السامي، أبو عبد الله البصري، توفي: ٢١٣هـ، وثقه جمع من النقاد منهم: أبو حاتم، وابن حبان، والحاكم، وابن قانع، وقال النسائي: ليس به بأس. انظر الجرح والتعديل «٨/ت: ٢٣٠»، الثقات لابن حبان: ٩/٩، تعذيب التهذيب: ٣٤٣/٩.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٥٩٢».

علا حدثنا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: «سأل يزيد بن سلمة حدثنا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: «سأل يزيد بن سلمة الأشجعي (۱) رسول الله على فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فأعرض عنه النبي الله شم سأله، فأعرض عنه، ثم سأل، فجذبه الأشعث بن قيس (۱)، فقال رسول الله على: اسمعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم» (1). رواه غُنْدر عن شعبة بمثله (۱).

انظر الاستيعاب «٢/ت:١٠٣٨)، تهذيب الكمال: ٣٢٩/١١، تمذيب التهذيب: ١٦١/٤.

<sup>(</sup>١) شبابة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في رواية المصنف، وعند مسلم: سلمة بن يزيد الأشجعي، وكلا الاسمين وارد، فقد قال ابن عبد البر في ترجمته: «اختلف أصحاب الشعبي وأصحاب سماك في اسمه، فقال بعضهم: سلمة بن يزيد، وبعضهم قال: يزيد بن سلمة» ا.ه، لكن قال المزي وابن حجر: الأول أصح، يعني سلمة بن يزيد كما هو عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) الكندي، صحابي مشهور. انظر الإصابة (1/r): ٢٠٥،».

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، إلا أنه أورد جزءا منه من طريق شبابة، عن شعبة، وأورده كاملا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: ١٤٧٥/٣ (حديث ٥٠».

١) ذكر اسم والد شبابة، الراوي عن شعبة.

٢) ذكر لفظ الحديث من طريق شبابة عن شعبة كاملا.

 <sup>(</sup>٥) هذه الرواية التي علقها المصنف -رحمه الله-، هي التي أخرج مسلم الحديث من طريقها كاملا برقم (٤٩)، وغُندر لقب لمحمد بن جعفر.

### بيان عقاب من ترك الطاعة، ونكث البيعة.

**۷۹۹**-حدثنا عیسی بن موسی<sup>(۱)</sup> بسامرا، قال: حدثنا محمد بن سابق<sup>(۲)</sup>، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن يونس<sup>(۲)</sup>، قالا: حدثنا عاصم بن محمد<sup>(٤)</sup>، عن زيد بن محمد، عن نافع، عن ابن /(ك١٣٥/١ب) عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: (رمن خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له<sup>(٥)</sup>، ومن مات ليس في رقبته بيعة مات موتة جاهلية), (٢).

<sup>(</sup>١) ابن حرب الصفار، أبو يحيى البصري، توفي: ٢٦٧هـ، وثقه جمع من الأئمة، منهم ابن حبان، والخطيب، والذهبي، وقال أبو عوانة: كان سيد أهل البصرة.

انظر الثقات لابن حبان: ٩٥/٨، تاريخ بغداد: ١٦٥/١، تاريخ الإسلام حوادث سنة «٢٦١-٢١٥هـ ص ١٤٨».

<sup>(</sup>٢) التميمي مولاهم، أبو جعفر، ويقال أبو سعيد البزار الكوفي.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، نسب لجده.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن مجمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح مسلم: ٤٤٣/١٢: «أي لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه إلا أنه ذكر فيه قصة سيذكرها المصنف بعد قليل برقم «٧٥٩٧»، كتاب الإمارة، بأب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال...:١٤٧٨/٣:...

فوائد الاستخراج:

١) تعيين اسم والد «عاصم» راوي الحديث عن زيد بن محمد، وقع في رواية مسلم

حدثنا ابن أبي أويس<sup>(۱)</sup>، قال: حدثني أبي، عن عاصم بن محمد<sup>(۲)</sup>، عن أخيه زيد، قال: حدثني نافع، قال: أتى ابن مطيع<sup>(۳)</sup> ابن عمر، فقال: أخيه زيد، قال: حدثني نافع، قال: أتى ابن مطيع<sup>(۳)</sup> ابن عمر، فقال: سمعت النبي على يقول، مثله: «ميتة جاهلية»<sup>(٤)</sup>.

٧٩٥٧ حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا هشام بن سعد<sup>(٥)</sup>، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: دخلت مع ابن عمر على ابن مطيع، قال: مرحبا بأبي عبد الرحمن، ضعوا له وسادة،

باسمه المحرد، وإن كان مسلم قيده من عنده بقوله: وهو ابن محمد بن زيد.

انظر الاستيعاب لابن عبد البر «٣/ت: ١٦٧٩»، الإصابة «٥/ت: ٦٢٠٧».

<sup>(</sup>١) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن محمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مطيع بن الاسود العدوي القرشي المدني، معدود في الصحابة، وكان ممن خرج على يزيد بن معاوية يوم الحرة، وهو يومئذ أمير لقريش، كما كان عبد الله بن حنظلة أمير الأنصار، ولما انهزم أهل الحرة وقتل عبد الله بن حنظلة فرعبد الله بن مطيع إلى مكة، ووازر ابن الزبير على أمره، وقتل معه لما حصرهم الحجاج، وذلك في أول سنة أربع وسبعين.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٩٥».

١) الإفادة بأن عاصم بن محمد راوي الحديث عن زيد بن محمد هو أخ له.

<sup>(</sup>٥) هشام بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

فقال ابن عمر: إنما حئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ولله مسمعت رسول الله ولا حجة له، رسول الله ولا حجة له، وسول الله ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية (١).

مهوه البو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر (٢)، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي على يقول مثله (٣).

يحكى عن علي بن المديني أنه قال: لم يروه هكذا إلا بشر بن عمر (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۰۹۰»، ولم يسق مسلم لفظه من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، واكتفى بالأحالة على رواية نافع، عن ابن عمر بقوله: بمعنى حديث نافع عن ابن عمر.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به، ومسلم أحال
 به على رواية نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) بشر بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٩٥».

<sup>(</sup>٤) ابن الحكم الزهراني وهو ثقة عند جماهير العلماء. انظر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو: موسى بن مسعود النهدي البصري.

أبي طلحة (۱) عن زيد بن أسلم (۲) عن أبيه، عن ابن عمر، أنّه قال لابن مطيع: إني سمعت رسول الله على يقول: «من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة، فميتة جاهلية»(۱).

<sup>(</sup>١) وربما ينسب إلى جده، المدني، أبو يحيى.

<sup>(</sup>٢) زيد بن أسلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٩٥».

# ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجوره وتعديه إذا صلى، والدليل على إباحته إذا ترك الصلاة

• • ٧٦٠-حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رحاء، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام بن حسان (١)، ح.

وحدثنا محمد بن عامر الرملي، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السّهمي، قال: حدثنا هشام بن حسان<sup>(۲)</sup>، عن /(ك١٣٦/٤) الحسن، عن ضبّة بن محصن، عن أم سلمة، عن النبي الله أنه قال: «ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فقيل له: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا»(٢)(٤).

<sup>(</sup>١) هشام بن حسان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) هشام بن حسان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: ٤/٣، «إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة»... ومن تأمل ما حرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه...».

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه ذكر طرفا من الحديث من رواية هشام بن

ا • ٧٦٠ حدثنا سعدان بن يزيد البزاز، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا هشام بن حسان<sup>(۱)</sup>، بإسناده مثله، قال: «أما ملوا فلا<sub>))</sub>(۲).

۲۰۲۰-حدثنا أبو المثنى (۱) قال: حدثنا عبد الله بن معمر (۱) قال: حدثنا معاذ بن هشام (۱) عن أبيه، بإسناده إلى قوله: «قالوا: يا رسول الله، ما ترى فى قتالهم؟ قال: لا، ما صلوا) (۱).

حسان، عن الحسن، وأورده كاملا من رواية قتادة عن الحسن به وأحال عليها، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، «١٤٨١/٣» «حديث ٢٤».

- ١) ذكر اسم والد «هشام» راوي الحديث عن الحسن، وقد أورده مسلم باسمه المحرد.
- ٢) ذكر لفظ الحديث من رواية هشام بن حسان، عن الحسن به، ومسلم ذكر طرفا
   من الحديث، وأحال على رواية قتادة عن الحسن.
  - (١) هشام بن حسان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث، ۲٦٠٠».
    - (٣) هو معاذ بن معاذ العنبري.
      - (٤) البصري.
    - (٥) معاذ بن هشام؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث، ٧٦٠»، وهو من طريق معاذ عند مسلم برقم ٦٣.

٣٠٠٧٦٠٣ حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الصمد (۱)، قال: حدثنا هشام – يعني الدستوائي (۲) – عن قتادة، حدثنا الحسن، عن ضبّة بن محصن، عن أم سلمة، عن النبي على قال: «ستكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع». (۳).

**٤ • ٧٦ -**حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم (<sup>3)</sup>، قال: حدثنا همام (<sup>6)</sup>، عن قتادة، عن الحسن، عن ضبّة بن محصن، عن أم سلمة، عن النبي على قال: ((ستكون أمراء، فتعرفون

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد «معاذ» راوي الحديث عن أبيه عن قتادة، وقد وقع في رواية مسلم
 باسمه المجرد، وإن كان مسلم قيده من عنده بقوله: «وهو ابن هشام الدستوائي».

<sup>(</sup>١) ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، أبو سهل البصري.

<sup>(</sup>٢) هشام الدستوائي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٠٠».

<sup>(</sup>٤) ابن عبيد الله الكلابي القيسي، أبو عثمان البصري، توفي: ٣ ١ ٣هـ، وثقه ابن سعد، وعن ابن معين: صالح؛ وقال النسائي: ليس به بأس. وتكلم فيه بندار، لكن تعقبه الذهبي، وخلص ابن حجر إلى أنه: صدوق في حفظه شيء.

انظر طبقات ابن سعد (// - 1.000)، الجرح والتعديل (// - 1.0000)، الميزان (/// - 1.0000)، التقريب (/// - 1.0000).

<sup>(</sup>٥) همام؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله أفلا نقتل فجرتهم؟ قال: لا، ما صلوا $(1)^{(1)}$ .

عمار لم يقل: ((من رضي وتابع)).

و ۱۳۷۰ حدثنا أبو يوسف الفارسي (۲)، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام (۳)، عن قتادة: بإسناده مثله: ((ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا))(٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث، ۷٦٠»، وهو من طريق همام عند مسلم برقم ٦٢.

<sup>(</sup>٢) هو يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي الحافظ.

<sup>(</sup>٣) همام؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث، ٧٦٠»، وهو من طريق همام عند مسلم برقم ٦٢.

<sup>(</sup>٥) أبو إسماعيل الأزدي البغدادي المالكي، أخو إسماعيل القاضي، توفي: ٢٦٧هـ، وثقه الخطيب، وابن الجوزي، ووصفه الذهبي بالحافظ العلامة.

انظر تاريخ بغداد: ١٥٩/٨، المنتظم: ٢١٣/١٢، السير: ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأبعده الله، قيل: يا رسول الله، /(ك١٣٦/٤/ب) أفلا نقتلهم؟ قال: لا ما صلوا)

وسليمان بن داود المَعْني (ئ)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وسليمان بن داود المَعْني (ئ)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبّة بن محصن، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله رستكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر وقال سليمان: قال هاهام: بقلبه وفقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع، فقيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۰۰۰»، إلا أن مسلما لم يسق لفظه كاملا من رواية حماد بن زيد عن المعلى به، واكتفى بذكر الإسناد ثم قال: «بنحو ذلك غير أنه قال: «فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، عن الحسن
 به.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن الأشعث السحستاني، صاحب السنن.

<sup>(</sup>٣) ابن مسرهد الأسدي.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن داود؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٠٠»، إلا أن مسلما لم يسق لفظه كاملا من

## بيان الخبر الموجب الاعتصام بالإمام والجماعة في الفتنة

٨ • ٧٦-حدثنا على بن سهل الرملي(١)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم (١)، عن ابن جابر، قال: حدثني بُسر بن عبيد الله الحضرمي، قال: حدثنا أبو إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان، يقول: «كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن(7)، قلت: وما دخنه يا

هذا الطريق، كما أوضحته في تخريج الحديث السابق برقم «٢٦٠٦».

فوائد اللاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، عن الحسن

٢) تقييد الإنكار على الولاة الواقع في رواية مسلم بأنه بالقلب، وقد أشار مسلم إلى هذا، فقال في تفسير الحديث بعد أن أورده: «أي من كره بقلبه، وأنكر بقلبه» ورواية المصنف هنا تؤيد هذا التفسير.

<sup>(</sup>١) هو ابن سهل بن قادم، الحرشي، أبو الحسن.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن مسلم؛ موضع الالتقاء، وقد صرح بالتحديث في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) الدَّخن: مصدر دُخنت النار إذا ألقى عليها حطب رطب، فكثر دخانها وفسدت، ضربه مثلا لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر. أفاده الزمخشري في

رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدينا، ويستنون بغير سنتنا، تعرف منهم وتنكر، قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت كذلك».(١).

٩ • ٧٦ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا بشر بن بكر<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا بُسْر بن عبيد الله /(ك٤/١٣٧/أ) قال: سمعت أبا إدريس، يقول: سمعت حذيفة بن اليمان، يقول: (ران الناس كانوا يسألون رسول الله على عن الخير، وكنت

الفائق في غريب الحديث: ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...«۲۵/۳» («حديث ۵۱».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٥٢٩/٣، «حديث ٣٦٠٦».

<sup>(</sup>٢) التنيسي، أبو عبد الله البجلي، دمشقي الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن يزيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا أقواما ضلالا بشرً، فجاء الله بهذا الخير، وجاء بك، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهدون بغير هدينا، ويستنون بغير سنتنا، وتعرف منهم وتنكر، قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: نعم؛ قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق، وإن أدركك أجلك وأنت عاض بأصل شجرة).(۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٦٠٨».

بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام، وإن لم يمتد بهدي النبي ﷺ، ولم يستن بسنته، وإن ضرب ظهور رعيته.

• ٧٦١-حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الوارث (١)، قال: حدثنا أبو التياح (٢)، عن صخر بن بدر (٣)، عن سُبيع بن خالد (١)، عن حذيفة (٥)، قال: (رلما كان زمان حاصر الناس تُسْتَر (١) قلت لصاحب لي: انطلق بنا إلى الكوفة، نبتاع بها بغالا، فقدمناها فأتينا الكناسة، فإذا نحن بأشيخة، وإذا شيخ يحدثهم، فقلت لصاحبي: ادن حتى نسمع من هؤلاء، فدنوت فقعدت، فإذا الشيخ حذيفة بن اليمان، فسمعته يقول: كان أصحاب رسول الله على يسألونه عن القرآن، وقد كان الله آتاني منه علما، /(ك١٣٧/٤)) وكنت أسأله

<sup>(</sup>١) ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن حميد الضّبعي، البصري.

<sup>(</sup>٣) العجلي البصري، ذكره ابن حبان في الثقات: ٤٧٣/٦، وقال ابن حجر في التقريب (-7,1) مقبول.

<sup>(</sup>٤) ويقال حالد بن سبيع، ويقال حالد بن حالد اليشكري البصري، وثقه العجلي، وابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

انظر الثقات لابن حبان: ٤٧/٤، تهذيب التهذيب: ٤٥٤/٣، التقريب «ت:٢٢٢».

<sup>(</sup>٥) حذيفة رها موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) مدينة بخوزستان. انظر معجم البلدان: ٣٤/٢.

عن الشر، فقلت: يا رسول الله هل بعد هذا الخير شركماكان قبله شر؟ قال: نعم، قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف (۱)، وذكر الحديث، قلت: يا رسول الله، فما بعد الهدنة (۱) قال: دعاة ضلالة، فإذا رأيت في الأرض يومئذ لله خليفة فالزمه، وإن نَهك ظهرك، وأخذ مالك، وإن لم تجد يومئذ خليفة، فاهرب حتى تموت عاضا بأصل شجرة ((7)(3)).

<sup>(</sup>۱) أي تحصل العصمة باستعمال السيف، أو طريقها أن تضرب بالسيف، وقد حمل هذا الإمام قتادة بن دعامة السدوسي، أحد أئمة السلف، وأحد رواة هذا الحديث على أن المراد به ما كان من الردة التي كانت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نقل هذا التفسير الإمام أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق عنه. انظر المسند للإمام أحمد: ٢١٠/٥، وعون المعبود للعظيم آبادي: ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>٢) اختصر المصنف الرواية هنا حتى أصبحت غير مفهومة، والحديث عند الإمام أحمد: ٥/ ٢٠٥ مطولا وفيه:... فكنت أسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله، أو يكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: «نعم» قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف، قلت: وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دَخَن، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة ضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك، وأحذ مالك فالزمه...وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) كتب هنا، بعد هذا الحديث: آخر الجزء الثلاثين، من أجزاء شيخنا أبي المظفر السمعاني.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٦٠٨»، وقد اشتملت رواية المصنف على ألفاظ كثيرة، لا توجد عند مسلم، كقصة ذهاب سُبيع بن حالد إلى الكوفة، وذكر السيف والهدنة، كما أن المصنف وقعت روايته مختصرة، بحيث بعض جملها غير

## بيان الخبر المُوجب للإخراج من أمة محمد من يقاتل للعصبية، ومن يَخْرج عليها يضرب برها وفاجرها، ومن يخرج من الطاعة.

ا ۲۱۱-حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق البصريان، قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي (١)، ح.

وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، ح.

حدثنا عيسى بن أحمد البَلْخي، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا جرير بن حازم (٢)، قال: سمعت غيلان بن جرير يحدث، عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي الله أنه قال: «من خرج من

مفهومة. وإسناد المصنف فيه ضعف، صحر بن بدر لم يوثقه غير ابن حبان، لكن تابعه نصر بن عاصم الليثي، وهو ثقة من رحال مسلم، فرواه عن سبيع بن خالد به، أحرج روايته أحمد في المسند: ٥/٤٠٤، وأبو داود في السنن: في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها: ٤٤٤/٤ «حديث ٤٢٤٤»، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن سبيع بن خالد اليشكري به.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، إلا سبيع بن حالد فقد وثقه العجلي، وابن حبان كما مر في ترجمته.

وانظر السلسلة الصحيحة للألباني «حديث: ١٧٩١».

<sup>(</sup>١) جرير بن حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) جرير بن حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الطاعة، وفارق الجماعة فمات، فميتة جاهلية(١١)، ومن قُتل تحت راية عمِّية (٢)؛ يغضب للعصبة (٣)، وينصر العَصَبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتلة جاهلية، ومن خرج من أمتى يضرب بَرَّها وفاجرها لا يتحاش(١) من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس منى ولست منه $^{(\circ)}$ .

هذا لفظ وهب بن جرير، وحديث أبي أسامة والأسود بمعناه، وقال أبو أسامة: عن أبي قيس بن رياح من بني قيس بن ثعلبة.

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة، أفاده السيوطي في حاشيته على سنن النسائي: ١٣٩/٧.

<sup>(</sup>٢) بضم العين وكسرها، والميم مكسورة مشددة، والياء مشددة أيضا، قالوا هي: الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كقتال القوم للعصبية، قيل إنه كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل. انظر شرح النووي على مسلم: ١٢/١٢، وحاشية السندي على سنن النسائي: ١٣٩/٧.

<sup>(</sup>٣) معناه يقاتل عَصَبية لقومه وهواه. أفاده النووي في شرح صحيح مسلم: ١/١٢.

<sup>(</sup>٤) أي لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته.

انظر الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: ٤٥٩/٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال...«١٤٧٦/٣». حديث٥٣».

١) ذكر اسم والد (رحرير) راوي الحديث عن غيلان بن حرير، وإن كان مسلم قيده بقوله: يعنى ابن حازم.

" ٧٦١٣ – حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب (")، عن غيلان، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «من فارق الجماعة، وخرج من الطاعة، فمات، ميتة جاهلية، ومن خرج من أمتي بسيفه، يضرب برها وفاجرها، لا يحاش مؤمنا لإيمانه، ولا يفي

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦١١» إلا أن مسلما لم يذكر لفظ رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن غيلان به. وأحال على رواية جرير بن حازم عن غيلان.

فوائد الاستخراج:

۱) ذكر لفظ الحديث من طريق حماد بن زيد به، بينما اكتفى مسلم بالأحالة على
 رواية جرير بن حازم عن غيلان به.

<sup>(</sup>٣) أيوب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

لذي عهد بعهده، فليس مني، ومن قُتل تحت راية عمية، أو يغضب للعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقِتْلة جاهلية $^{(1)}$ .

> \$ ١ ٧٦٠ حدثنا أبو على الزعفراني، قال: حدثنا عفان، ح. وحدثنا البِرْتي، قال: حدثنا مسلم (٢)، ح.

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا عارم(٣)، ح.

وحدثنا جعفر بن محمد الخفاف الأنطاكي، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قالوا: حدثنا مهدي بن ميمون(٤)، قال: حدثنا غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، فقد مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية، يقاتل للعصبة، ويغضب للعصبة، وينصر عصبة، فليس مني، ومن خرج من أمتى على أمتى، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهدها، فليس مني .. قال الهيثم: ((فليس من أمتي)). وقال مسلم: ((ولا يفي لذي عهد عهدا فليس من أمتي))(٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦١١».

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

<sup>(</sup>٣) أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٤) مهدي بن ميمون؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦١١»، وهو من طريق مهدي عند مسلم برقم ٥٤. فوائد الاستخراج:

رواية المصنف هنا: «فليس من أمتي» تفسر رواية مسلم في الصحيح «فليس مني».

عاصم (۱) قال: حدثنا /(ك١٣٨/٤) همام (۲) قال: حدثنا غيلان بن عاصم (۱) قال: حدثنا غيلان بن جرير (۳) عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة أن النبي شقال: ((من قُتل تحت راية عمية، ينصر للعصبة، ويقاتل للعصبة، ويغضب للعصبة، فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يحتشم من برها، ولا يفي لذي عهدها، فليس من أمتي، أو قال: ليس مني) (١).

<sup>(</sup>١) ابن عبيد الله الكلابي القيسى.

<sup>(</sup>٢) ابن يحيى بن دينار العوذي المحلمي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٣) غيلان بن جرير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦١١».

<sup>(</sup>٥) ابن عمرو بن المهلب الأزدي، المعروف بابن الكرماني.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن محمد الفَزاري.

<sup>(</sup>٧) الثوري.

<sup>(</sup>٨) ابن دينار، مولى عبد القيس، أبو عبد الله البصري، توفي:١٣٨ أو ١٣٩ه، وثقه الحفاظ، منهم: ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وابن حبان وغيرهم. انظر الجرح والتعديل «٩/ت: ١٠٢٠»، الثقات لابن حبان: ٦٤٧/٧.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱۰) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲٦۱۱».

٧٦١٧ حدثنا تمتام، حدثنا يحيى بن يوسف الزَّمي (١)، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا شعبة (٢)، قال: حدثني غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بنحوه.

ورواه بُندار، عن غُنْدر، عن شعبة، أخرجه مسلم عنه (٣٠).

١٨٠٧٦ حدثنا الغزى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان(١٤)، عن يونس بن عبيد، عن غيلان(٥)، عن زياد بن مطر

وخالفهم الفريابي، فجعله عن غيلان بن جرير، عن زياد بن مطر، بدلا من ابن رياح، لكنّ الفريابي لم يتفرد بهذا، فقد تابعه عبيد الله بن موسى، فرواه عن مبارك بن حسان السلمي، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن مطر، عن أبي هريرة به. وهذه المتابعة أحرجها المصنف كما في الحديث التالي برقم (٧٦١٩) وكأن أبا عوانة -رحمه الله- ذكر رواية عبيد الله بن موسى، عقب رواية الفريابي، للإشارة إلى عدم تفرد الفريابي بمذا الإسناد والله تعالى أعلم. وانظر تحفة الأشراف للمزي ٥٣/٩.

(٥) غيثلان؛ موضع الالتقاء مع مسلم، إلا أنّ مسلما يرويه عن زياد بن رياح، وليس عن زياد بن مطر، وهذا هو المعروف في إسناد هذا الحديث كما سأوضحه بعد قليل،

<sup>(</sup>١) الزمِّي -بفتح الزاي، وبعدها ميم مشددة- نسبة إلى «زمّ»، بلدة على طرف جيحون. الأنساب: ١٦٥/٣، وهو: أبو زكريا الخراساني، نزيل بغداد، ويقال له: ابن أبي كريمة، توفي: بضع وعشرين ومئتين، وثقه أبو زرعة، وابن قانع، وابن حجر، وقال أبو حاتم: صدوق.

انظر الجرح والتعديل « ٩/ت: ٨٣٢»، تهذيب التهذيب: ٣٠٧/١١، التقريب «ت: ٧٧٣٠».

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٦١١».

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

القيسى (١)(١)، كذا قال الفريابي (٣): عن أبي هريرة، عن النبي الله بنحوه (٤).

عند إشارة المصنف إلى ذلك.

(۱) أبو ريحانة البصري، مولي بني سعد، والأشهر في اسمه: عبد الله بن مطر. قال فيه أحمد بن حنبل: ما أعلم إلا خيرا. ووثقه بعض الحفاظ، منهم ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا فأذكره، وكذا وثقه ابن شاهين وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، فقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: لا بأس به، وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: تغير، وأنّ من سمع منه قديما فحديثه صالح. وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق تغير بآخرة.

انظر: الثقات لابن حبان: ٥/٣٦، الكامل لابن عدي: ٢٥٤/٤، ثقات ابن شاهين (ت: ٢٦٤٨)، تعذيب التهذيب: ٣٦٤٨)، التقريب: ٣٦٤٨).

- (٢) وقع في الأصل: «القسى»، والظاهر أنه «القيسى» كما في تحفة الأشراف: ٩/٥٥.
- (٣) يريد المصنف بقوله: «كذا قال الفريابي» إلى أنّ المعروف في هذا الإسناد، هو من رواية غيلان بن حرير، عن زياد بن رياح، كذا رواه غير واحد عن غيلان. كما ذكر ذلك الحافظ المزى في تحفة الأشراف: ٩/٩٥٠.

وخالفهم الفريابي، فجعله عن غيلان بن جرير، عن زياد بن مطر، بدلا من ابن رياح، لكنّ الفريابي لم يتفرد بهذا، فقد تابعه عبيد الله بن موسى، فرواه عن مبارك بن حسان السلمي، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن مطر، عن أبي هريرة به. وهذه المتابعة أخرجها المصنف كما في الحديث التالي برقم (٧٦١٩) وكأن أبا عوانة —رحمه الله— ذكر رواية عبيد الله بن موسى، عقب رواية الفريابي، للإشارة إلى عدم تفرد الفريابي بهذا الإسناد والله تعالى أعلم.

(٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦١١».

٧٦١٩ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا مبارك (۱)، عن غيلان بن جرير (۲)، عن زياد بن مطر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بنحوه (٢).

• ٧٦٢ - وحدثنا ابن أبي مسرَّة (٤)، والحسارث بن أبي أسامة، والصَّغاني، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد (٥)، قال: حدثنا الجعد أبو عثمان، قال سمعت أبا رجاء العُطاردي، قال سمعت ابن عباس، يقول: قال رسول الله على: ررمن رأى من أميره شيئا يكره، فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية ،،(١٠). اللفظ للحارث.

<sup>(</sup>١) ابن حسان السُّلمي، أبو يونس البصري ثم المكي، اختلف فيه وأكثر الحفاظ على ضعفه منهم: النسائي، وأبو داود، وقال الأزدي: يرمى بالكذب، ووثقه بعضهم كيعقوب بن سفيان، وابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وحلص ابن حجر إلى أنه: لين الحديث.

انظر المعرفة والتاريخ: ١١٩/٢، الثقات لابن حبان: ٥٠١/٧، الميزان: ٣٠/٣: ۷۰۳۸)، التقریب (رت: ۲۰۰۲))،

<sup>(</sup>٢) غيلان بن جرير؛ موضع الالتقاء مع مسلم، إلا أن رواية مسلم عن غيلان عن زياد بن رياح، كما أوضحته في الحديث السابق برقم ٧٦١٨.

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۷٦۱۱».

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أحمد بن زكريا.

<sup>(</sup>٥) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة

(۱) ۲۲۷ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحسن بن موسى (۱)، والحسن بن الربيع (۲)، والقواريري (۱)، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، بإسناده مثله: (ريفارق الجماعة شبرا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية))

عبد الأعلى (٥)، /(ك٤١/٩/١) قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: عبد الأعلى بن سليمان، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، يحدث عن أبي عِمْلز، عن حندب بن عبد الله البحلي، قال: قال رسول الله على: «من قُتل تحت راية عمية، يدعو عصبته، أو ينصر عصبته، فقتلته جاهلية» (٦).

### فوائد الاستخراج:

المسلمين...«حديثه ٥».. «حديثه ٥».

١) تصريح العطاردي بالسماع من ابن عباس، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن
 لم يكن العطاردي مدلسا.

<sup>(</sup>١) أبو على الأشيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن الربيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٢٠».

<sup>(</sup>٥) هريم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة

٧٦٢٣ حدثنا محمد بن غالب تمتام، حدثنا عبيد بن عبيدة (١)، حدثنا معتمر(٢)، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن جندب، عن النبي على بمثله(٣).

المسلمين...: ٣/٨٧٨)، (رحديث٥٧)...

<sup>(</sup>١) التمار البصري.

<sup>(</sup>٢) معتمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٢٢».

## بيان الخبر الموجب نقض ما يأتي الوالي من المعصية، وعلامة خيار الأئمة، وعلامة شرارها.

مسلم (۱) عن ابن حابر، قال: حدثني رُزيق مولى بني فَزَارة، قال: سمعت مسلم بن قُرَظَة الأشجعي، يقول: سمعت عمي عوف بن مالك، يقول: سمعت رسول الله على يقول: سمعت الله يقول: سمعت رسول الله ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تجبونهم ويبغضونكم، عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ وتلعنونهم ويلعنونكم، الصلاة حمرتين-، ألا من ولي عليه وال (۱)، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة حمرتين-، ألا من ولي عليه وال (۱)، فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل، فلينكر ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة».

قال الوليد: «قال ابن حابر: قلت لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: بالله يا أبا مِقْدام، سمعت مسلم بن قرظة، يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله على يقول؟ قال: فحثا رزيق على ركبتيه، واستقبل القبلة، وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن حابر: فلم أستحلفه اتماما، ولكن استحلفته استثباتا»(٣).

<sup>(</sup>١) الوليد بن مسلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «والي».

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب حيار الأئمة

٥٧٦٧-حدثنا عيسي بن أحمد، وسليمان بن شعيب(١)، قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا ابن جابر (٢)، /(ك٤/٣٩/١/ب) قال: حدثني رزيق مولى بني فزارة، عن مُسلم بن قرظة الأشجعي، وكان ابن عم عوف بن مالك الأشجعي كَتَا(٣).

٧٦٢٦ وأخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيد (١)، قال: أخبرني أبي (٥)، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (١٦)، قال: حدثني رزيق مولى بني فزارة، عن مسلم بن قرظة الأشجعي -وكان ابن عم عوف بن مالك الأشجعي لحا- قال: سمعت عوف بن مالك، يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «خيار أئمتكم الذين تُحبونهم ويُحبونكم، وتصلون عليهم

وشرارهم: ١٤٨٢/٣، «حديث٦٦»، لكن ليس عنده الجملة الأخيرة، وهي قول ابن جابر: «فلم أستحلفه اتماما ولكن استحلفته استثباتا».

فوائد اللاستخراج:

- ١) الإفادة بأن استحلاف ابن جابر لرزيق لم يكن اتماما وإنما استثباتا.
  - (١) ابن سليمان الكلبي، أبو محمد المصري، ويعرف بالكيساني.
    - (٢) ابن جابر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) أي لازق النسب من ذلك، يقال ابن عم لح، وابن عمي لحًّا، ونصب لحًّا على الحال. انظر لسان العرب: ٧٧/٢.
  - (٤) العذري أبو الفضل البيروتي.
  - (٥) هو الوليد بن مزيد العذري، أبو العباس البيروتي.
  - (٦) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والٍ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فلينكر ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا عن طاعة، (۱).

٧٦٢٧ حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعْيَن، قال: حدثنا أبي (٢) ح.

وحدثنا أبو عبد الرحمن السجزي خَيَاط السنة (٣)، قال: حدثنا سعيد بن حفص (٤)، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي (٥)، قال خياط السنة: عن ابن جابر، ح.

وقال ابن كثير: عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر، قالا جميعا: حدثني أبو المقدام، عن مسلم بن قرظة، قال: حدثني عوف بن مالك، قال: قال النبي على الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة».

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٢٤».

<sup>(</sup>٢) موسى بن أعين الجزري.

<sup>(</sup>٣) هو: زكريا بن يحيى بن إياس.

<sup>(</sup>٤) ابن عمرو بن نفيل الهذلي، النفيلي، أبو عمرو الحراني.

<sup>(</sup>٥) الأوزاعي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

زاد ابن كثير: «فإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله،  $^{(1)}$ ولا تنزعوا يدا من طاعة

٧٦٢٨ حدثنا على بن عثمان بن نفيل الحراني، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي، عن الأوزاعي(٢)، عن ابن جابر، قال: حدثني أبو المقدام، عن مسلم بن قرظة، قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي، /(ك٤٠/٤١/أ) قال: قال رسول الله على: (رخير أئمتكم الذين تُحبونهم، ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة $^{(7)}$ .

٧٦٢٩ حدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان(١)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة (٥). ح

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٦٢٤»، وهو عند مسلم من طريق الأوزاعي برقم ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٦٢٤»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٥٥.

<sup>(</sup>٤) البَهراني، ذكره المزي في تهذيب الكمال: ٥٢٠/١٨، ضمن من روى عن عبد الوهاب بن نجدة، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الحَوْطي، أبو محمد الجَبلي الحمصي، توفي: ٢٣٢هـ، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: يعقوب بن شيبة، وأبو بكر بن أبي عاصم، وابن حبان، وابن قانع، وقال الدارقطني: لا بأس به.

وحدثنا موسى بن أبي عوف الدمشقي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف<sup>(۲)</sup>، قالا: حدثنا عيسى بن يونس<sup>(۳)</sup>. ح

وحدثنا أبو عبد الرحمن السحزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي<sup>(3)</sup>، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر، عن رزيق بن حيان، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، عن رسول الله قلط قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة»(°).

قال إسحاق: السنة عليه، وفيها هلاك المرحئة.

انظر الثقات لابن حبان: ١١/٨، تمذيب التهذيب: ٢/٥٣/٦.

<sup>(</sup>١) هو موسى بن محمد بن أبي عوف الدمشقي، أبو عمران المري الصفار.

 <sup>(</sup>٢) ابن أنيس بن قدامة الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي ثم السروجي، توفي: ٢٣٢ه، وثقه
 جمع من الحفاظ، منهم: أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر.

انظر الجرح والتعديل «٥/ت: ١٦١١»، الكاشف «١/ت: ٣٥٨٣»، التقريب «ت: ٤٠٨٦».

<sup>(</sup>٣) عيسى بن يونس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٦٢٤»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٦٠.

• ٧٦٣ - حدثنا السُّلمي، قال: حدثنا أبو صالح(١)، قال: حدثني معاوية بن صالح(٢)، أنَّ (بيعة بن يزيد حدثَّه، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «خِياركم وخيار أئمتكم الذين تُحبونهم ويحبونكم))(1).

٧٦٣١ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سعيد بن سليمان(٥)، قال: حدثنا الفرج بن فضالة (٢)، عن ربيعة بن

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن صالح الجهني المصري كاتب الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٢) معاوية بن صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع: ٤/٥/٤ إلى «بن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٦٢٤»، إلا أن مسلما علَّق الرواية عن معاوية بن صالح، ولم يذكر لفظ الحديث فقال: «ورواه معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك عن النبي على بمثله».

١) إيراد المصنف لرواية معاوية بن صالح موصولة، بينما الإمام مسلم علقها عنه.

٢) ذكر لفظ الحديث من رواية معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، ومسلم ساق إسناده، وأحال على ما سيقه.

٣) تصريح معاوية بن صالح بالتحديث من ربيعة بن يزيد، وهو عند مسلم بصيغة العنعنة، وإن لم يكن معاوية بن صالح مدلسا.

<sup>(</sup>٥) الضّيى، أبو عثمان الواسطى، الملقب بسعدويه.

<sup>(</sup>٦) ابن النعمان التنوخي القضاعي، أبو فَضالة الشامي، توفي: ١٧٧هـ. أكثر النقاد على ضعفه، منهم: النسائي، والدارقطني، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر. انظر الضعفاء

يزيد (۱)، عن مسلم بن قرظة الأشجعي، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال النبي الله : «خيار أئمتكم من تُحبونه /(ك٤/٤١/ب) ويُحبكم، وتصلون عليه ويصلي عليكم، وشراركم وشرار أئمتكم من تبغضونه ويبغضكم، وتلعنونه ويلعنكم، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما صلوا لكم الخمس، ألا من ولي عليه والي...» بمثله (۲).

والمتروكين للنسائي «ت: ٤٩١»، تاريخ بغداد: ٣٩٣/١٢، التقريب «ت: ٤١٨ ٥».

<sup>(</sup>١) ربيعة بن يزيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٦٢٤»، إلا أن مسلما علّقه عن معاوية بن صالح ولم يذكر لفظه كما أوضحته عند التعليق على الحديث السابق برقم ٧٦٣٠. وكأن المصنف ساق هذه الرواية عن الفرج بن فضالة متابعة لأبي صالح كاتب الليث كما في الرواية السابقة.

# بيان صفة بيعة الإمام والسنة فيها، وإباحته التعرب<sup>(۱)</sup> بعد الهجرة، وبعد الفتح، وبيان السنة في حفظ الهجرة والبيعة.

۳۹۳۷ حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان (۲)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «لما دعا رسول الله الناس للبيعة، وجدنا جدّ ابن قيس (۳) تحت إبط بعيره (٤)، قال: ولم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر) (٥).

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصل والمطبوع: ٤٨٦/٤: التعرض، وهو خطأ فيما يبدو ويدل عليه ما سيأتي في الحديثين القادمين: ٧٦٣٧، ٤٦٣٧، والتعرب: هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) سفيان؛ وهو ابن عيينة كما في رواية مسلم؛ موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ابن صخر الأنصاري السلمي، معدود في الصحابة، قال ابن عبد البر: كان عمن يغمص عليه النفاق من أصحاب رسول الله ﷺ...ثم قال في آخر ترجمته: وقد قيل: إنه تاب فحسنت توبته»ا.ه، وكانت وفاته في خلافة عثمان، والله أعلم بحقائق الأمور.

انظر الاستيعاب (1/r): ٥٥٥)، الإصابة (1/r): ١١١٣).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية مسلم من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن حابر: فبايعناه، غير حد ابن قيس الأنصاري، احتبأ تحت بطن بعيره.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن حابر، مقتصرا على الجزء الأخير منه، وهو قوله: «ولم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر»، رواه من طرق أخرى عن أبي الزبير، وكذا عن غيره، عن

٧٦٣٣ – حدثنا عبد الله بن أيوب المحرمي (١)، قال: حدثنا ابن عيينة (٢)، عن أبي الزبير، سمع حابر بن عبد الله يقول: ((لم نبايع النبي على على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر) (٣).

**٧٦٣٤** حدثنا ابن أبي مسرَّة، قال: حدثنا المقري<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا الليث بن سعد<sup>(٥)</sup>، عن أبي الزبير، عن حابر، قال: ((كنا يوم الحديبية ألفا

جابر، وله ألفاظ وروايات يوحد في بعضها ما لا يوحد في الآخر، وسيذكر المصنف بعضا منها، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة: ١٤٨٣/٣ من حديث ٦٧ إلى حديث ٧٤.

فوائد الاستخراج:

- ١) زيادة المصنف لقصة الجد بن قيس من طريق سفيان بن عيينة، في حين أن مسلما
   لم يذكرها من هذا الطريق.
- (١) البغدادي، توفي: بعد سنة خمسين ومنتين، وثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم: صدوق.

انظر الجرح والتعديل «٥/ت: ٥٣»، الثقات لابن حبان: ٣٦٢/٨.

- (٢) ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٦٨. فوائد الاستحراج:
  - ١) تصريح أبي الزبير بالسماع، وهو مدلس، وروايته عند مسلم بالعنعنة.
    - (٤) هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن يزيد المكي.
    - (٥) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وأربعمئة(١)، فبايعناه -وعمر بن الخطاب آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة – وقال: بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت $^{(1)}$ .

(١) ذكر حابر رضي الله الصحابة يوم الحديبية ألفا وأربعمئة، وسيأتي عنه بعد قليل في «حديث ٧٦٣٨»: أنهم ألف وخمسمئة، والظاهر -والله أعلم- أن هذا الاختلاف في العدد منه رضيه، وليس من الرواة بعده، يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه «حديث ٢١٥٣»، والمصنف حديث «٧٦٤٣»، واللفظ له عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قلت: إن حابرا يقول: إنهم بايعوا رسول الله علا تحت الشحرة الفا وأربعمئة، قال: أوهم حابر، هو حدثني أنهم بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة ألفا وخمسمئة».

نعم جاء عن غير جابر رها خلاف هذا العدد، ففي صحيح البخاري «حديث ٢٥٠٤» وغيره عن البراء رها أنهم كانوا أربع عشر مئة.

وفي رواية عند البخاري برقم «١٥١٤» «ألفا وأربعمئة أو أكثر».

وعن عبد الله بن أبي أوفي رضى الله عنهما عند البخاري «حديث ١٥٥)، ومسلم «حديث ١٨٥٧» أن أصحاب الشجرة كانوا ألفا وثلاثمئة».

وقد ذكر العلماء أوجها كثيرة في الجمع بين هذه الروايات، والأقرب منها والعلم عند الله ما اعتمده النووي -رحمه الله-، والحافظ ابن حجر، أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمئة، فمن قال ألفا وخمسمئة جبر الكسر، ومن قال ألفا وأربعمئة ألغاه، ويؤيد هذا كما قال ابن حجر رواية البخاري عن البراء «ألفا وأربعمئة أو أكثر».

وأما قول عبد الله بن أبي أوفي «ألفا وثلاثمئة» فقد حمله ابن حجر على محامل عدة أقربما والعلم عند الله أن هذا محمول على ما اطلع هو عليه.

انظر تتمة البحث في هذا شرح مسلم للنووي: ٥/١٣، الفتح: ٢٠٨/ ٢٠٠٨.

(٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، وهو عند مسلم من طريق الليث برقم ٦٧.

• ٢٦٣٥ – حدثنا جعفر الطيالسي (١)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد الأعور (٢)، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أحبري أبو الزبير، أنه سمع حابرا سئل: هل بايع النبي على بذي الحليفة؟ قال: «لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية».

قال ابن جُرَيج: وأحبرني أبو الزبير، أنه سمع حابر بن عبد الله يقول: دعا النبي على بئر الحديبية (٣).

٧٦٣٦ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أبو نعيم (١)، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة (٥)، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا بالحديبية ألفا /(ك١/٤١/أ) وأربعمئة، فقال لنا رسول الله على: أنتم اليوم خير أهل الأرض» (٢).

<sup>(</sup>١) هو أبو الفضل: جعفر بن محمد بن أبي عثمان البغدادي.

<sup>(</sup>٢) حَجَّاج بن محمد الأعور؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، وهو عند مسلم من طريق حجاج برقم ٦٩. فوائد الاستخراج:

۱) تصریح حَجَّاج بن محمد الأعور بالتحدیث من ابن جُریج، بینما وقع عند مسلم:
 «قال: قال ابن جُریج»، وحجاج وإن لم یکن مدلسا لکن التحدیث أقوى من قال.

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن دكين الكوفي.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٧»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٦٨، وزاد مسلم في هذه الرواية قول جابر بعد رواية الحديث: «ولو كنت أبصر لأريتكم موضع

٧٦٣٧ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا يوسف بن بُهْلول، قال: حدثنا ابن عيينة (١)، عن عمرو بن دينار، قال جابر: «ولو كنت الآن ومعى بصري،  $لأريتكم موضع الشجرة<math>_{0}^{(1)}$ .

 $^{(7)}$  عد ثنا يوسف بن مسلم، قال: حد ثنا حجاج فال: حدثني شعبة (١)، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، يقول: (سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة، فقال: لو كنا مئة ألف  $(^{\circ})_{i}$ لكفانا، كنّا ألفًا وخمسمئة

الشجرة» وسيذكر المصنف هذه الزيادة في الحديث التالي بإسناد مستقل.

وكذا أخرج نحو هذه الرواية مع الزيادة التي عند مسلم البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: ١٢٨/٣ (رحديث ٤١٥٤).

فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر اسم والد ﴿سفيان﴾ وهو ﴿عيينة﴾ في حين أنه وقع في إسناد مسلم باسمه المجرد.
  - (١) ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، وانظر كذلك تخريج الرواية برقم ٧٦٣٦». فوائد الاستخراج:
- ١) ذكر اسم والد «عمرو» وهو دينار، في حين أنه وقع في إسناد مسلم باسمه الجحرد.
  - (٣) ابن محمد الأعور.
  - (٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، وهذه الرواية مختصرة وسيذكرها المصنف بطولها في الحديث «٧٦٤٠».

7779—حدثنا یونس بن حبیب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (1)، عن عمرو بن مرة، بإسناده مثله (1).

• ٧٦٤-حدثنا يونس، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة (٣)، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد.

قال شعبة: وأخبرني حُصين بن عبد الرحمن أن قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، قال: «قلت لجابر بن عبد الله: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفا وخمسمئة، وذكر عطشا أصابهم، فأتى رسول الله بماء في تور (٥)، فوضع يده فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون، قال: فشربنا، ووسعنا، وكفانا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا، كنا ألفا وخمسمئة» (١).

وأخرج نحو هذه الرواية لكن بلفظها المطول البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٥٢٢/٢، حديث ٣٥٧٦.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح عمرو بن مرة بالسماع من سالم بن أبي الجعد، وروايته عند مسلم بصيغة العنعنة، وهو وإن لم يكن مدلسا إلا أن السماع أقوى من العنعنة.

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، وهو عند مسلم من طريق شعبة برقم ٧٢.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) حُصين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) التور بالتاء المثناة: إناء من صُفر، أو حجارة، وقد يتوضأ منه.

انظر تفسير غريب ما في الصحيحين ص ١١٨، والنهاية في غريب الحديث: ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٢»، والحديث عند مسلم من طريق

من هنا لم يخرجه مسلم.

الم ٧٦٤١ حدثنا أبو محمد عبد الله بن روح المدائني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شبابة<sup>(۲)</sup>، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: «رأيت الشجرة، ثم أتيتها بعد فلم أرها».

حصين برقم ٧٣، إلا أن مسلما اختصر الحديث، ولم يخرج منه إلا جزءه الأخير، وهو قوله «قلت: كم كنتم...» الحديث.

وقد أخرج نحو هذه الرواية بلفظها المطول البخاري في صحيحه، كما كنت ذكرته عند تخريج «حديث ٧٦٣٨».

## فوائد الاستخراج:

- ذكر اسم والد «حصين» وهو عبد الرحمن، وقد وقع في إسناد مسلم باسمه المجرد.
- (١) المعروف بعبدوس، توفي: ٢٧٧هـ، وثقه جمع من النقاد، منهم: ابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم، وقال الدارقطني: ليس به بأس.

انظر تاریخ بغداد: ۹/۵۰۶، المنتظم: ۲۲۲/۱۲، السیر: ۱۳/۵۰۳، لسان المیزان: «۶/ت:۶۰۶».

- (٢) شبابة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الأثر أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال....١٤٨٦/٣...

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، وله ألفاظ مطولة ومختصرة، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية...٢٩/٣، محديث «٤١٦٢، ٤١٦٤، ٤١٦٥».

٧٦٤٢ حدثنا الدوري وأبو قلابة، قالا: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا شبابة (۱)، بإسناده: (رأنهم كانوا مع النبي الله ذاك العام، وأنهم أنسوه، يعني موضع الشجرة)(١)، لفظ أبي قلابة.

**١٤٤ - حدثنا الدنداني، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا** أبو داود، قال: حدثنا قرة بن خالد، عن قتادة، قال: سألت ابن المسيب: كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: «خمس عشرة مئة، قلت: فإن جابرا

<sup>(</sup>١) شبابة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الأثر تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٤١».

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن الربيع الحرشي.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر لم يخرجه مسلم بهذا السياق، وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه من طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به، وأشار إلى الرواية التي أخرجها المصنف هنا، فقال بعد أن ذكر متن الحديث: تابعه أبو داود -يعني الطيالسي- حدثنا قرة، عن قتادة. كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: ١٢٨/٣ «حديث ١٥٣٤»، وسيذكر المصنف طريق أبي داود الطيالسي هذا في الرواية التالية برقم ٤١٥٢.

يقول: أربع عَشْرة مئة، قال: أوهم -رحمه الله-، هو الذي حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مئة<math>(1).

• ٢٦٤ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، سمع ابن أبي أوف صاحب النبي ركنا يومئذ ألفا وثلاثمئة، وكان قد شهد بيعة الرضوان، قال: ((كنا يومئذ ألفا وثلاثمئة، وكانت أسْلَمُ يومئذ ثمْنَ المهاجرين)) (١).

**٧٦٤٦** حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة (٤٠)، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي أوفى، يقول: (كان أصحاب

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: ١٢٨/٣ «حديث ١٠٥٥».

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٤٣».

<sup>(</sup>٢) أبو داود الطيالسي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال...:١٤٨٥/٣: «حديث ٧٥»، ولم يسق لفظه من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، وإنما أورد لفظه من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، وأحال عليها.

١) ذكر لفظ الحديث من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، في حين أن مسلما
 اكتفى بسياق بعض الإسناد ثم أحال على رواية معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة.

٢) التنصيص على أن ابن أبي أوفى كان ممن شهد بيعة الرضوان، وليس هذا في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رسول الله على الذين بايعوا تحت الشجرة. قال ابن أبي بكير: لا أدري قال: ألف وأربعمئة أو ألف وثلاثمئة، وكانت أسلم ثمن المهاجرين (١).

au حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يونس بن محمدau، وقيس بن حفصau، قالا: حدثنا يزيد بن زريعau.

وحدثنا محمد بن الليث المروزي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عبدان<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يزيد بن زريع<sup>(۷)</sup>.

وحدثنا جعفر بن فرقد الرقي (^)، قال: حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

## فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٤٥»، ولكن ليس عند مسلم هذا التردد في عدد الذين بايعوا، وإنما وقع في روايته الجزم بأنهم ألف وثلاثمئة.

١) ذكر اسم والد ((عمرو)) شيخ شعبة، وقد وقع في رواية مسلم باسمه الجحرد، وإن
 كان مسلم - رحمه الله - قيده من عنده بقوله: ((يعنى ابن مرة)).

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد الحافظ المؤدب.

<sup>(</sup>٣) ابن القعقاع التميمي الدارمي مولاهم، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن زريع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

هو محمد بن الليث بن حفص المروزي الإسكاف القزاز.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عثمان بن حبلة، أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ، المعروف بعبدان.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن زريع؛ موضع الالتقاء مع مسلم

<sup>(</sup>٨) هو أبو الحسن جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد الرقي القطان.

وحدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا يونس بن محمد (۱)، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن بكير (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع (٣)، قال: حدثنا حالد، عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج، عن معقل بن يسار، قال: «لقد رأيت رسول الله على يبايع تحت الشجرة، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربعة عشر مئة، لم نبايعه على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفن (٤).

الد، قال: حدثنا همدان بن علي الوراق، قال: حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب (٥)، عن حالد الحذاء (٢)، عن الحكم بن الأعرج، عن معقل بن يسار، ﴿أَنَّ /(ك٢/٤٤/أ) النبي الناس عام الحديبية تحت

<sup>(</sup>١) ابن مسلم البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل الحضرمي البغدادي.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن زريع؛ موضع الالتقاء مع مسلم

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال...:٣٦ ( «حديث ٧٦»..

فوائد الاستخراج:

۱) تصریح یزید بن زریع بالتحدیث من حالد الحذاء، وروایته عند مسلم بصیغة العنعنة، والتحدیث أقوی وإن لم یكن یزید مدلسا.

<sup>(</sup>٥) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) خالد الحذاء؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الشجرة، ومعقل رافع غصنا من أغصان الشجرة بيده عن رأسه، فبايعهم يومئذ على أن لا يفروا. قال: قلنا: كم أنتم؟ قال: ألف وأربعمئة (().

**٧٦٤٩** حدثنا الدوري، وأبو قلابة، قالا: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا شبابة (۱)، بإسناده، (رأنهم كانوا مع النبي شخ ذاك العام، وأنهم أنسوه، يعني موضع الشجرة)(۱)، لفظ أبي قلابة.

• ٧٦٥ - حدثنا عباس الدوري، وسعيد بن مسعود، قال: حدثنا محمد بن كناسة (٤)، قال: حدثنا سفيان الثوري (٥)، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: ((شهدت الشجرة، فلماكان العام المقبل نسيناها))(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٤٧».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب خالد وهو الحذاء، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>٢) شبابة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٤١».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي أبو يحيى المعروف بابن كناسة، وهو لقب أبيه أو جده.

<sup>(</sup>٥) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الأثر تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٤١».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب «سفيان» وهو الثوري، وقد وقع في رواية مسلم مهملا باسمه المحرد.

٧٦٥١ حدثنا البرتي، والحسن بن إسحاق العطار (١) في دار عمارة (٢)، قالا: حدثنا أبو حذيفة (٣)، قال: حدثنا سفيان الثوري (٤)، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، «أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ في ذاك العام، وأنهم أنسوه،،(°).

٧٦٥٢ حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان (٦)، عن طارق، قال: ((سألت سعيد بن المسيب عن موضع الشجرة، فغضب، وقال: ما أدري، ثم قال: حدثني أبي أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ وأنهم أنسوا، يعنى موضعها،،(٧٠).

٧٦٥٣ حدثنا حمدان بن على الوراق، قال: حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب(^)، قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن

<sup>(</sup>١) هو إسحاق بن يزيد البغدادي، أبو على، توفي: ٢٧٢هـ، وثقه الخطيب، وابن الجوزي، والذهبي. انظر تاريخ بغداد: ٢٨٦/٧، المنتظم: ٢١/٠٥٠، السير: ١٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) دار عمارة: موضعان ببغداد، إحداهما في الجانب الشرقي، والآخر في الجانب الغربي من بغداد. انظر معجم البلدان: ٤٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن مسعود النهدي.

<sup>(</sup>٤) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر «الحديث ٧٦٤١»، وهو عند مسلم من طريق الثوري برقم ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم، وهو عند مسلم من طريق الثوري برقم ٧٨.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «الحديث ٧٦٤١»

<sup>(</sup>٨) وهيب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

ومحمد بن الجنيد، قالا: حدثنا عباس الدوري، ومحمد بن الجنيد، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد (٣)، عن سلمة بن الأكوع، قال: ((بايعت رسول الله على الحديبية تحت الشجرة، قال: قلت: على ما بايعتموه يا أبا مسلم؟ قال: على الموت)(٤).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري، يقال له ابن الغسيل، معدود في الصحابة، وكان ممن خرج على يزيد بن معاوية يوم الحرة وهو أمير الأنصار يومئذ، وقد كانت المبايعة منه على الموت في تلك الواقعة وقتل فيها سنة ثلاث وستين. انظر الاستيعاب ((۳/ت:٥٣٥١))، الإصابة ((٤/ت:٤٦٥٦))

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة

<sup>(</sup>٢) الحديث احرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإماره، باب استحباب مبايعه الإمام الحيش عند إرادة القتال...:٣٤٨٦/٣: «حديث ٨١».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا...:۲۸/۲: «حديث ٢٩٥٩».

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي عبيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال...:٣٤٨ «حديث ٨٠».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه ولفظه أطول قليلا، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا...:٣٤٨/٢ «حديث ٢٩٦٠».

حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا مكي (١)، عن يزيد بن أبي عبيد (٢) بنحوه (٣).

۱۹۹۲ - حدثنا محمد بن حيويه (۱۵ مدثنا إبراهيم بن إسراهيم بن إرك ٢/٤٤ /ب) موسى (۱۵ مدثنا حاتم بن إسماعيل (۱۵ من يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، (رأنه دخل على الحجاج، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعرّبت؟ قال: لا، ولكن رسول الله الذي لذن لى في البدو)(۱۷ من البدو)(۱۷ من البدو)(۱۷ من البدو)(۱۷ من البدو)(۱۷ من البدو)(۱۸ من البدو)

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم بن بشير التميمي.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أبي عبيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۷٦٥٤».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الاسفراييني، الملقب بحيّويه، وقيل إنه لقب لأبيه.

<sup>(</sup>٥) ابن يزيد التميمي، أبو إسحاق الرازي الفراء، المعروف بالصغير، توفي بعد العشرين ومئتين، وثقه الحفاظ، ومنهم أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر، وغيرهم.

انظر الجرح والتعديل «٢/ت: ٤٣٦»، تهذيب الكمال: ٢١٩/٢، التقريب «ت:٢٦١».

<sup>(</sup>٦) حاتم بن إسماعيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه: ١٤٨٦/٣ «حديث ٨٢».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب التعرب في الفتنة: ٢١٨/٤ «حديث ٧٠٨٧».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد حاتم وهو إسماعيل، ووقع في رواية مسلم مهملا باسمه المجرد، وإن

٧٦٥٧ – حدثنا أبو عبيد الله الوراق(۱)، قال حدثنا حماد بن مسعدة (۱)، عن يزيد بن أبي عبيد (۱)، «أنَّ سلمة استأذن النبي شي في البدو، فأذن له، فقيل لحماد بن مسعدة: سمعه يزيد من سلمة؟ قال: ما كنا نرى يزيد يحدث بشيء إلا شيئا سمعه من سلمة، وكان مولاه، وأجاز الحجاج لسلمة بجائزة فقبلها، (١).

**١٥٠٧-**حدثنا عمرو بن ثور بن عمرو القيسراني<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا الفريابي<sup>(٦)</sup>، ح.

كان مسلم قيده من عنده بقوله: «يعني أبن إسماعيل».

(٤) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۲۹۵۷»، ولیس عند مسلم قوله: «فقیل لحماد بن مسعدة....» إلخ.

فوائد الاستخراج:

- الزيادة الأحيرة عند المصنف من كلام حماد بن مسعدة أكدت سماع يزيد بن
   أبي عبيد من سلمة بن الأكوع.
- (٥) الحزامي، توفي: ٢٧٩هـ، ذكره ياقوت في معجم البلدان: ٤٧٨/٤، وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث سنة (٢٦١-٢٨٠، ص ٤٠٩) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عنه الطبراني في المعجم الصغير حديث «٧٢٧»، وتحرف هناك إلى «الحزامي»، وقال محقق المعجم: لم أجده!!.
  - (٦) الفريابي، وهو محمد بن يوسف بن واقد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>١) هو حماد بن الحسن بن عنبسة النهشلي.

<sup>(</sup>٢) التميمي أبو سعيد البصري مولى بني باهلة.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي عبيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب(١)، قال: حدثنا الأوزاعي (٢)، عن الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: «جاء أعرابي إلى النبي على فسأله عن الهجرة قال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فهل تمنحها(٢)؟ قال: نعم، وقال: تحتلبها يوم وردها، فتعطى صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك $(^{1})$  من عملك شيئا $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) ابن صدقة القرقيساني، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) المنيحة: هي الشاة أو الناقة تعطى، لينتفع بلبنها ثم يعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها.

انظر النهاية في غريب الحديث: ٣٦٤/٤، مجمع بحار الأنوار: ٦٣٥/٤.

<sup>(</sup>٤) يترك بكسر التاء، معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت.

قال العلماء: والمراد بالبحار هنا: القرى، والعرب تسمى القرى: البحار، والقرية: البحيرة. قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي: ملازمة المدينة مع النبي ﷺ، وترك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي ﷺ أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها، وأن ينكص على عقبيه. فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك، وحيث ما كنت، فهو ينفعك ولاينقصك الله منه شيئا أفاد هذا كله النووي في شرحه على مسلم: ١٢/١٣-١٣٠.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير ...: ١٤٨٨/٣ (رحديث ٨٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل: ١٤٨/١

الفضل<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا أبو داود السجزي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا المؤمل بن الفضل<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا الوليد<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده: «فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل...» مثله.

• ٧٦٦-حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ورقاء بن عمر، عن عبد الله بن دينار (٥)، عن ابن عمر، قال: (كنا إذا بايعنا رسول الله ، بايعناه على كتاب الله، وسنة نبيه ، فيقول لنا رسول الله ، السمع والطاعة فيما استطعتم)

<sup>«</sup>الحديث ١٤٥٢».

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) ابن مجاهد الحراني، أبو سعيد الجزري.

<sup>(</sup>٣) الوليد؛ وهو ابن مسلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٥٨».

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وليس عنده قوله: بايعناه على كتاب الله وسنة نبيه الله كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع: ٣/٠٤٠ «حديث ٩٠».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس «٢٠٧». «حديث ٧٢٠٢».

١ ٢ ٧ ٦ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار (١)، عن ابن عمر، قال: «كنا إذا بايعنا /(ك٤٣/٤٤/أ) رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، يلقننا: فيما استطعتم،،(^^.

٧٦٦٢ حدثنا أبو على الزعفراني، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد، عن ابن بحُرَيج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر (٣) قال: «كنا نبايع رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، فيلقننا: فيما استطعت، (٤٠).

٣٦٦٧ حدثنا أحمد بن الفضيل العكي (٥)، قال: حدثنا ضمرة (١). ح وحدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان(٧)، عن عبد الله بن دينار (^)، عن ابن عمر، قال: «كان النبي ﷺ يبايعنا على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم $(^{(4)})$ .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲٦٦٠».

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٠».

<sup>(</sup>٥) اسم جده: سالم، ذكره المزى في تهذيب الكمال: ٣١٧/١٣، ضمن من روى عن ضمرة بن ربيعة، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ابن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله، دمشقى الأصل.

<sup>(</sup>٧) هو الثوري.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن دينار؟ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٠».

النفيلي، والصَّغاني، والسري بن يحيى أبو عبيدة (١)، وأبو أمية، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد. ح

وحدثنا الدقيقي، وابن الجنيد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن مسعر (۲)، عن زياد بن علاقة (۳)، عن حرير بن عبد الله قال: (رأتيت النبي الله الله الله الله النبي النبي

وهذا حديث يزيد.

<sup>(</sup>١) هو ابن يحيى بن السري التميمي، أبو عبيدة الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن كدام بن ظهيرة الهلالي الحافظ، أبو سلمة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) زياد بن علاقة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة: ٧٥/١ «حديث ٩٨»، وليس عنده قوله: «وإني لكم ناصح» وهي عند البخاري.

فقد أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه بلفظ أطول فيه قصة. كتاب الإيمان، باب قول النبي الله النبي النصيحة ٣٦/١، «حديث ٥٨».

## بيان صفة بيعة النساء، وبيعة من كان يأتي النبى ﷺ بعد الفتح.

٥٢٦٧-حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب(١)، قال: أخبرني مالك. ح

وحدثنا يونس (٢)، قال: حدثنا ابن وهب، قال أحبرني مالك. ح وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: «ما مس رسول الله على بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها "، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتكي(٤).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الأعلى الصدق.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم: ١٤/١٣: «هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك،أ.ه.

وهذا التقدير الذي ذكره النووي -رحمه الله- توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: ۱٤٨٩/۳ (رحدیث ۸۹)».

وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية

تال: أخبرنا معمر، عن الزهري<sup>(۲)</sup>، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان وسول الله على يبايع النساء بهذه الكلمات: على أن لا يشركن بالله شيئا. وما مس رسول الله على يد امرأة قط إلا امرأة يملكها»<sup>(۳)</sup>.

٧٦٦٧ حدثنا يونس بن /(ك٤/١٤/١/ب) عبد الأعلى، قال: أخبرني أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي على قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي على يمتحن في بقول الله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي الْحَامَكَ النَّهُ النَّبِي الله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي الله عَلَى النبي عَلَى الله ع

تحت الذمي أو الحربي: ٣/٩٠٤، «حديث ٢٨٨٥».

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله بن المُهل الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٥»، ولم يذكر مسلم قوله: إلا امرأة علكها.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) أي يبايعهن على المذكور في الآية الكريمة. أفاده النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الممتحنة، جزء من الآية (١٢).

بالمحنة (١)، وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن النبي ﷺ: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قبط، غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله، ما أخذ رسول الله على النساء قط إلا بما أمره الله، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلامان (١).

٧٦٦٨ حدثنا موسى بن سفيان (٦٦)، قال: حدثنا عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم - يعني الأحول(٤) - عن أبي عثمان، عن مجاشع بن مسعود قال: ((أتيت النبي ﷺ أنا وأخي (٥٠)، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة، قال: مضت الهجرة الأهلها(١٠)، قلت: على ما يبايعك؟ قال: على الإسلام والجهاد.

قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد -يعنى أخما مجاشع- فسألته فقال: صدق مجاشع $)^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) أي فقد بايع البيعة الشرعية، قاله النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٥»، وهذه الرواية المطولة هي عند مسلم برقم «٨٨».

<sup>(</sup>٣) الجنديسابوري.

<sup>(</sup>٤) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) هو مجالد بن مسعود وكنيته أبو معبد كما في رواية البخاري «حديث ٤٣٠٧».

 <sup>(</sup>٦) قال النووي -رحمه الله-: «معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة، التي الأصحابها المزية الظاهرة، إنما كانت قبل الفتح، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير».

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، ولفظه أطول قليلا، كتاب الإمارة، باب

وأبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم، قالا: حدثنا سعيد بن سليمان (١)، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا (٢)، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: حدثني مجاشع بن مسعود السلمي، قال: (أتيت رسول الله والمجاد والمجرة، فقال: مضت الهجرة بأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير) (٣).

• ٧٦٧- حدثنا علان بن المغيرة، والأسواني (٤)، قالا: حدثنا عمرو بن خالد (٥)، قال: حدثنا /(ك٤/٤٤/١) زهير (٢)، قال: حدثنا عاصم (٧)، عن أبي عثمان قال: حدثني مجاشع، قال: ﴿أَتِيتَ النَّبِي ﷺ

المبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير...: ١٤٨٧/٣ (رحديث ٨٤)».

وأخرج نحوه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحر بأن لا يفروا...: ٣٤٨/٢، «حديث ٢٩٦٢».

وفي كتاب المغازي، بعد باب مقام النبي الله بمكة زمن الفتح حيث ذكر بابا بدون عنوان ثم أورد تحته الحديث «١٥٣/٣».

<sup>(</sup>١) الضّبي، أبو عثمان الواسطي، المعروف بسعدويه.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن زكريا؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٨».

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن أبي حاتم الأسواني.

<sup>(</sup>٥) ابن فروخ التميمي، أبو الحسن الحراني.

<sup>(</sup>٦) ابن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الكوفي.

<sup>(</sup>٧) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

بأخي معبد بعد الفتح فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال: فعلى أي شيء الهجرة، فقال: فعلى أي شيء تبايعه يا رسول الله؟ قال: أبايعه على الإسلام –أو الإيمان– والجهاد، فلقيت معبدا بعد –وكان أكبرهما– فسألته، فقال: صدق مجاشع)(1).

الا ۱۷۲۷ حدثنا الصّغاني، قال: حدثنا خلف (۱) قال: حدثنا بكر بن عيسى (۱) قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول (أ) عن أبي عثمان، قال: أخبرني مجاشع بن مسعود، قال: ((جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله على الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة، فقال: مضت الهجرة بأهلها، قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: الإسلام والجهادي (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٨».

<sup>(</sup>٢) ابن سالم المخرّمي-بتشديد الراء- أبو محمد المهلبي مولاهم السندي الحافظ.

<sup>(</sup>٣) الراسبي، أبو بشر البصري، توفي: ٢٠٤هـ، أحسن الثناء عليه الإمام أحمد بن حنبل، ووثقه النسائي، وابن حجر وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٦٨».

بيان الخبر المُوجب على كل مسلم أن ينفر إذا استُنفر، ووجوب الجهاد مع النية، وبيان إسقاط من لم يبلغ خمس عشْرة َ سنة، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يأذن في الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ.

۲۷۲۷-حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن آدم (۱)، قال: حدثنا سفيان (۱). ح

وحدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال

الأمر الأول: أن كتاب الجهاد، بهذا العنوان قد تقدم بكماله قبل كتاب الأمراء السابق.

انظر القسم المطبوع: ٥٣/٤.

الأمر الثاني: أن الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا -تحت هذا العنوان المقحم-مرتبطة مع ما قبلها من الأحاديث، مما يدل على أنه بتنظيمها كتاب واحد، وقد أوردها مسلم في صحيحه -والذي هو كالأصل لهذا الكتاب- تحت كتاب واحد وهو كتاب الإمارة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وقع هنا في الأصل والمطبوعة ١/٥، قبل هذا الباب الجملة التالية: «مبتدأ كتاب الجهاد، بسم الله الرحمن الرحيم» والظاهر أنها جملة مقحمة كتبت سهوا، ولا محل لها هنا، يؤكد ذلك أمران:

<sup>(</sup>٢) ابن سليمان الكوفي أبو زكريا، مولى بني أمية.

<sup>(</sup>٣) سفيان وهو الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رسول الله على يوم الفتح: «إنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(١).

- وراق الفريابي ( $^{(7)}$  – وراق الفريابي الفريابي (عدثنا الفريابي). حدثنا الفريابي ( $^{(7)}$ .

وحدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قالا: حدثنا سفيان، بمثله: «لا هجرة بعد الفتح»(٤).

(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير...: ۱٤٨٧/٣ («حديث ٨٥»)، وأخرجه بلفظ مطول، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها...:٩٨٦/٢).

إلا أنه لم يسق لفظه من طريق سفيان الثوري، عن منصور، وإنما ذكر لفظه من طريق جرير، عن منصور، ثم ساقه من طرق ومنها عن سفيان؛ وقال: كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله.

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب وجوب النفير...: ٣١٣/٢، «حديث ٢٨٢٥».

فوائد الاستخراج:

۱) ذكر لفظ الحديث من طريق سفيان الثوري عن منصور؛ ومسلم أحال به على
 رواية جرير، عن منصور.

(۲) الرملي، نزيل قيسارية، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالرملة وهو صدوق.
 انظر الجرح والتعديل «٤/ت: ٣٣٢»، وقال المعلق على المطبوع: ٢/٥: لم نظفر به!!.

(٣) محمد بن يوسف بن واقد الضّبي مولاهم، الفريابي.

(٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٢».

النا البو داود السجستاني، /(ك٤/٤٤/ب) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (١٤٤/٤٤/ب) عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله على يوم الفتح؛ فتح مكة: «لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(١٠).

و۲۷۷-حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس السادة: قال: حدثنا شيبان (٤)، عن منصور، بإسناده: قال: قال النبي على يوم فتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا) (٥).

٧٦٧٦ - رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير (٢)، عن أبيه، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) الضّبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٢».

<sup>(</sup>٣) وأبو إياس هو عبد الرحمن العسقلاني.

<sup>(</sup>٤) شيبان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٢».

والنسخة التي بين أيدينا ليس فيها رواية شيبان، عن منصور إلا أنها في نسخة أخرى لصحيح مسلم كما أشار إلى ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف: ٢٦/٥.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من طريق شيبان، عن منصور، ومسلم أحال به على رواية جرير عن منصور.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «سئل رسول الله عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح…»، وذكر الحديث (١٠).

٧٦٧٧ حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن مهران (٢)، قال: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: (عرضني عبيد الله بن عمر، قال: ((عرضني رسول الله على يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عَشْرة، فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق عرضني وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني)) (٥).

٧٦٧٨ حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن إدريس<sup>(۱)</sup>، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «عُرضت على النبي الله وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، ثم عُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير...: ۱٤٨٨/٣ «حديث ٨٦».

<sup>(</sup>٢) الجزري الرقي، أبو الحسن الميموني.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أمية، عبد الرحمن، أبو عبد الله الإيادي، الطنافسي الكوفي الأحدب.

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ: « ١٤٩٠/٣ «حديث ٩١».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد عبيد الله الراوي عن نافع، وهو ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن إدريس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

هذا حدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عُمَّاله أن افرضوا لابن خمس عشرة، واجعلوا من دون ذلك في العيال»(١).

۷٦٧٩ حدثنا الدبري، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، قال: حدثني عبيد الله بن عمر (٢)، عن نافع، أن ابن عمر، قال: ﴿عُرِضت على النبي علي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة بطوله،)(٣).

• ٧٦٨ - حدثنا الغزي، قال: حدثنا قبيصة (٤). ح

وحدثنا أحمد بن محمد الحماد<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا قطبة بن العلاء، قال: حدثنا سفيان<sup>(۱)</sup> /(ك٤/٥٤١/أ) عن عبيد الله بن عمر<sup>(۷)</sup>، عن نافع، عن

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٧»، إلا أن مسلما لم يذكر متنه من رواية عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، واكتفى بالأحالة على متن رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به، ونبه على أن في روايته، ومعه آخرون «وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني».

فوائد اللاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، ومسلم
 أحال به على رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٧».

<sup>(</sup>٤) ابن عقبة بن محمد السوائي.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

ابن عمر، قال: «عُرضت على النبي في الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يقبلني —وقال قطبة: فلم يجزني — وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدٌّ بين الصغير والكبير، فمن كان ابن أربع عشرة سنة فألحقوه، ومن كان ابن خمس عشر سنة، فافرضوا له، (۱).

۱۸۲۷-حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا علي بن معبد (۲)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (۳)، عن عمر بن محمد (۱)، قال: سمعت نافعا (۱) يقول: قال ابن عمر: «عرضت على النبي الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني» (۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٧».

<sup>(</sup>٢) ابن شداد الرقي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٤) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، نزيل عسقلان.

 <sup>(</sup>٥) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٧٧».

## بيان الخبر الناهي عن إخراج الرجل بمصاحف القرآن مع نفسه إلى أرض العدو.

٧٦٨٢ – حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (١)، عن أيوب. ح

وحدثنا ابن حناد<sup>(۲)</sup>، وعبد الكريم بن الهيثم، وجعفر بن طرخان<sup>(۳)</sup>، قالوا: حدثنا مسلم<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب<sup>(۱)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي على قال: «لا تسافروا بالقرآن<sup>(۱)</sup> إلى أرض العدو، فإني أخاف أن يناله العدو<sub>»</sub>(۷).

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إبراهيم بن حناد -ويقال: حناد- أبو بكر المنقري.

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن طرحان أبو محمد الاستراباذي الفقيه. قال الذهبي: رحل وطوف وصنف، توفي سنة ٢٧٧ه. وقال السهمي: كان من أجلة فقهاء الرأي، له تصانيف. وقال ابن قطلوبغا وغيره: ذكره الإدريسي، وقال: كان ثقة في الحديث، له فيه تصانيف.

انظر تاريخ الإسلام ۲۰۳/۲۰، الطبقات السنية في تراجم الحنفية الطبقات السنية في تراجم الحنفية المرت ۲۰۸۱»، تاريخ حرحان «ت: ۱۰۸۲»، الجواهر المضية ۱/۷۹/ ت ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) أيوب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) المراد بالقرآن هنا: المصحف أفاده السيوطي في الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: ٤٦٧/٤.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب النهي عن أن يسافر

وهذا لفظ سفيان، وقال شعبة: «مخافة أن يناله العدو».

٧٦٨٣ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب، أن مالكا(١) حدثه. ح

وحدثنا عيسى بن أحمد (٢)، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أحبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، خشية أن يناله العدو $^{(7)}$ .

بالمصحف إلى أرض الكفار إذا حيف وقوعه بأيديهم: ١٤٩١/٣ «حديث ٩٤» إلا أنه لم يذكر لفظه من رواية سفيان، عن أيوب، وإنما أورد لفظه من رواية حماد، عن أيوب.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٢٣٨/٦ فتح، «حديث ٢٩٩».

#### فوائد الاستخراج:

- ١) تعيين «سفيان» الواقع في إسناد مسلم، وأنه ابن عيينة.
- ٢) ذكر لفظ الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب، في حين أن مسلما ساق الإسناد فقط واكتفى بسياق لفظه من طريق حماد، عن أيوب.
  - (١) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (٢) العسقلاني.
- (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢»، إلا أن مسلما لم يذكر من طريق مالك قوله: «خشية أن يناله العدو» وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ٥ / ٢٥٣/ أنه تفرد بمذه اللفظة عن مالك، عبد الله بن وهب، وأكثر الرواة عن

قال عيسى (١)، وقال يونس (٢)، قال مالك: «أراه مخافة أن يناله العدق).

**٧٦٨٤** حدثنا محمد بن خلف التيمي<sup>(٣)</sup>، حدثنا خالد بن مخلد<sup>(٤)</sup>، قال: أخبرنا مالك<sup>(٥)</sup>، بإسناده مثله: ((إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو)).

مالك جعلوا هذه الجملة من كلام مالك تفسيرا ولم يرفعوها. لكن تعقب هذا ابن حجر في الفتح: ٢٣٩/٦ بما محصله أن ابن وهب لم يتفرد بالرفع، بل تابعه عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك عند ابن ماجه برقم «٢٨٧٩»، ثم قال ابن حجر: ولعل مالكا كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه». انتهى محصل كلام ابن حجر رحمه الله.

ويؤيد كلامه هذا أنه قد تابعه كذلك خالد بن مخلد القطواني عن مالك في رفع هذه الجملة أخرج روايته هذه المصنف في الحديث التالي برقم (٧٦٨٤).

وكذلك رواه بشر بن عمر الزهراني، أخرج روايته الطحاوي في المشكل ١٦٣/٥ برقم ١٩٠٧ وأحمد بن أبي بكر أخرج روايته ابن حبان في صحيحه ١٥/١١ رقم ٤٧١٥ كلاهما عن مالك به مرفوعا.

- (١) ابن أحمد العسقلاني.
  - (٢) ابن محمد المؤدب.
- (٣) هو محمد بن خلف بن صالح بن عبد الأعلى الكوفي.
  - (٤) القطواني، أبو الهيثم البحلي مولاهم.
    - (٥) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢»، وانظر كذلك ما علقته على الحديث

٧٦٨٥ حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع، قال: حدثني أبي (١). ح /(ك٤/٥٤/ب) وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن داود(٢)، وأحمد بن يونس (٣)، قالوا: حدثنا الليث بن سعد (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، ﴿أَنَّ النبي اللهِ كان ينهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدوي(٥).

٧٦٨٦ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النعمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زید<sup>(۷)</sup>.

قال أبو أمية: وحدثنا يعلى (٨) قال: حدثنا الحارث بن عمير، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي رلا تسافروا بالقرآن، فإنى أخاف أن يناله العدون(٩٠).

السابق برقم ٧٦٨٣.

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي.

<sup>(</sup>٢) الضّيي، أبو عبد الله الطرسوسي، نزيل بغداد، الخلقاني.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي التميمي اليربوعي.

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢».

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الفضل السدوسي، الملقب بعارم.

<sup>(</sup>٧) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢».

٧٦٨٧-حدثنا كَيْلَجة، قال: حدثنا أبو غسان(١). ح

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن داود، قالا: حدثنا زهير (٢)،

عن موسى بن عقبة، عن نافع (٣)، عن ابن عمر، عن النبي على حلى حل

وحدثنا الحسن بن البَوْسي الأبناوي<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب<sup>(٥)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله العدو<sub>((۵)</sub>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله العدو<sub>((1)</sub>).

۷۹۸۸ وحدثنا موسى بن سعید الدنداني، قال: حدثنا مسدد (۱)، قال: حدثنا يحيى بن سعید، عن عبید الله، عن نافع (۱)، عن ابن عمر، (رأنَّ النبي الله على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو) (۱).

١) تعيين اسم والد حماد الراوي عن أيوب.

<sup>(</sup>١) هو مالك بن إسماعيل النهدي.

<sup>(</sup>٢) ابن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد، الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم الأبناوي اليمني الصنعاني البوسي.

<sup>(</sup>٥) أيوب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢».

<sup>(</sup>٧) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي.

<sup>(</sup>٨) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢».

 $V7\Lambda9$  حدثني محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا محمد بن جَهْضَم<sup>(۳)</sup>، عن إسماعيل بن جعفر<sup>(۱)</sup>، عن عمر بن نافع<sup>(۵)</sup>، عن نافع<sup>(۲)</sup>، عن ابن عمر، عن النبي الله بمثله<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم السراج، أبو العباس الثقفي النيسابوري الحافظ.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد الله القرشي، البزار البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله الثقفي، أبو جعفر البصري، ويعرف بالخراساني.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي.

<sup>(</sup>٥) العدوي المدني، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وثقه جمع من العلماء، منهم: ابن سعد، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وقال أبو حاتم: ليس به بأس.

انظر طبقات ابن سعد «٥/ت: ١٣٣٦»، سنن الترمذي «حديث ٢٧٦٤»، الجرح والتعديل «٦/ت: ٧٥٩»، تهذيب الكمال: ٥١٢/٢١.

<sup>(</sup>٦) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٨٢».

# بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمَّرة وغير المُضَمَّرة، إذا كان مبدأها ومنتهاها معلومة

• ۲۹۹-حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك(١).

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر، «أنَّ النبي على سابق بين الخيل التي قد أُضْمِرت (٢) من الحفياء (٣)، وكان أمدها ثنية الوداع (٤)، وسابق بين

<sup>(</sup>١) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تضمِيرُ الخَيل: هو أن يظاهر عليها بالعَلَف حتى تسمن وتقوى. ثم لا تعلف إلا قُوتاً ليكون أنجى لها وأحف، وقيل تُشدّ عليها سُرُوجُها وتجلّل بالأحِلّة حتى تعرق تحتها، فيذهب رَهَلها ويشتَدَّ لحمها.

انظر غريب الحديث للخطابي: ٣٢٥/١، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٩٩/٣.

 <sup>(</sup>٣) الحفياء: موضع قرب المدينة على أميال، بمنطقة الغابة. انظر معجم ما استعجم
 ١٣٣٣/٤، النهاية لابن الأثير: ٢١١١/١، وفاء الوفاء: ١١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) موضع عند المدينة على متن جبل سلع الشرقي، وهو اليوم في قلب عمران المدينة، سمي بذلك لأن الخارج من المدينة قديما يمشي معه المودعون إليه.

انظر شرح النووي على صحيح مسلم: ١٨/١٣، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ٣٣٢.

الخيل التي لم تُضْمَر من الثنية إلى مسجد بني زُريق<sup>(۱)</sup>، وأن ابن عمر كان ممن سابق بها<sup>(۲)</sup>، وقال يونس: كان /(٤٦/٤٤/أ) سابق بها<sub>))</sub>.

ا ۲۹۹-حدثنا الحسن بن عفان (۳)، قال: حدثنا أبو أسامة (٤)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، (رأنَّ رسول الله ﷺ ضَمَّر الخيل فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمَّر أرسله من الثنية إلى مسجد بني زريق)(٥).

<sup>(</sup>١) بتقليم الزاي نص عليه ابن حجر في الفتح: ٧٧/٢، والسيوطي في الديباج: ٤٦٨/٤ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها: ١٤٩١/٣ «حديث ٩٥».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان؟: ١٥٢/١ فتح، «حديث ٤٢٠».

<sup>(</sup>٣) العامري.

<sup>(</sup>٤) أبو أسامة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(°)</sup> الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٠»، إلا أن مسلما لم يسق لفظه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وإنما ساق الإسناد، وقال: بمعنى حديث مالك عن نافع.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح أبي أسامة: حماد بن أسامة الكوفي بالتحديث، وهو موصوف بالتدليس،
 وروايته عند مسلم بصيغة العنعنة.

٧٦٩٢ – حدثنا موسى بن إسحاق القوّاس، قال: حدثنا عبد الله بن غير (۱)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رضَمَّر رسول الله الله الخيل، فكان يرسل التي ضُمِّرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق»(۱).

٣٩٦٩ - حدثنا كربزان (٣)، قال: حدثنا يحيى (٤)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بمثله.

عبيد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر  $(^{\circ})$ ، بإسناده مثله  $(^{\circ})$ .

و ٧٦٩٥ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ماد بن زيد (٧٦)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، (أنَّ رسول الله على الله الله على الله ع

٢) ذكر لفظ الحديث من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
 ومسلم أحال به على رواية مالك، عن نافع.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث «٢٦٩٠».

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٠»، ولم يسق لفظه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، وإنما ساق الإسناد إليه، ثم قال: بمعنى حديث مالك عن نافع.

<sup>(</sup>٧) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

سبَّق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة الحفياء -أو الحيفاء- إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال عبد الله: جئت سابقا يومئذ،)(١).

عمد، عن ابن جُرَيج<sup>(۲)</sup>، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، قال: قال عمد، عن ابن جُرَيج<sup>(۲)</sup>، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، قال: قال عبد الله بن عمر: «كان النبي شخ سبّق بين الخيل، فيدفع ما ضُمر منها من الحفياء إلى الثنية، ويدفع ما لم يضمر منها إلى مسجد بني زريق». وقال نافع<sup>(۳)</sup>: حدثنا عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل فى

وقال نافع (<sup>۱)</sup>: حدثنا عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل في نواصيها (٤) الخير إلى يوم القيامة» (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٠»، لكن لم يسق مسلم لفظه إنما ساق الإسناد، ثم قال: «بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث أيوب، من رواية حماد وابن علية: قال عبد الله: فجئت سابقا فطفَّف بي الفرسُ المسجدَ».

فوائد الاستخراج:

١) تعيين اسم والد حماد الراوي عن أيوب، وإن كان مسلم قيده بقوله «وهو ابن زيد».

۲) سياق لفظ الحديث كاملا من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع. ومسلم
 أحال به على رواية مالك عن نافع.

<sup>(</sup>٢) ابن جُرَيج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي بالإسناد المتصل السابق.

<sup>(</sup>٤) جمع «ناصية» وهو الشعر المسترسل على الجبهة، كنى بها عن جميع ذات الفرس. يقال: فلان مبارك الناصية ومبارك الغُرة. أفاده السيوطي في الديباج: ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٠»، ولم يسق مسلم لفظه من طريق موسى بن

V79V حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين حسين حدثنا وهيب حدثنا وهيب موسى (7).

وحدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا معاوية (٤)، عن أبي إسحاق الفزاري، عن موسى (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((سابق رسول الله ﷺ...)) فذكر نحوه إلى قوله: ((بني زُريق)) (٢).

۷۹۹۸ - حدثنا عیسی بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب (۷)، (ك ۲/٤٦/ب) عن أسامة بن زید، عن نافع، عن ابن عمر، عن

عقبة عن نافع، واكتفى بسياق الإسناد، ثم قال: «بمعنى حديث مالك عن نافع» اه.

وليس عند مسلم في الرواية التي أحال إليها قوله في آخر الحديث: «الخيل في نواصيها الخير...» الحديث، لكن أخرجها مستقلة عن بقية الحديث بنفس الإسناد، وسيأتي تخريجها عند ذكر المصنف لها في «حديث ٧٧١٣».

### فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر لفظ الحديث من رواية موسى بن عقبة عن نافع، ومسلم أحال به على
   رواية مالك عن نافع.
  - (١) ابن عياش الباجُدائي.
  - (٢) ابن حالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري،
    - (٣) موسى بن عقبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٤) ابن عمرو بن المهلب الأزدي، المعروف بابن الكرماني.
    - (٥) موسى بن عقبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٠».
      - (V) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رسول الله والله والله والله والمحان يسابق بالخيل التي قد ضمرت، فكان يرسلها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدَها، وكان يسابق بالخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهو أمدها، (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٠»، ولم يسق مسلم لفظه من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، وإنما ساق الإسناد وقال: «بمعنى حديث مالك عن نافع».

فوائد الاستخراج:

١) تعيين اسم والد أسامة، وإن كان مسلم قيده بقوله: «يعني ابن زيد».

٢) ذكر لفظ الحديث من رواية أسامة بن زيد، عن نافع، ومسلم أحال به على رواية مالك، عن نافع.

### باب فضل الخيل على غيرها من الدواب، وما يكره من الخيل، والدليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.

وال: أخبرنا شعبة، عن حصين (١)، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن حصين (١)، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، قيل: يا رسول الله، ما الخير؟ قال: الأجر والمغنم»(١).

<sup>(</sup>١) حصين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: ١٤٩٣/٣ «حديث ٩٩».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: ٣١٩/٢ فتح، «حديث ٢٨٥٠».

<sup>(</sup>٣) حصين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أبي السفر، واسمه سعيد بن يُحمد الهمداني الثوري الكوفي، توفي في خلافة مروان بن محمد، وثقه النقاد، منهم أحمد بن حنبل، والذهبي، وابن حجر وغيرهم. انظر العلل لأحمد بن حنبل: ٢/الفقرة: ١٥٩٣، الكاشف «١/ت: ٢٧٥٥»، التقريب «ت: ٣٣٧٩».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۲۹۹۹».

١ • ٧٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي(١)، قال: حدثنا شعبة، عن حُصين، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عروة بن الجعد، عن النبي على قال: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»(٢).

۲ • ۷۷ - حدثنا ابن أبي رجاء (٢)، قال: أخبرنا وكيع. ح

وأحبرنا الصَّغاني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا زكريا بن معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». قال وكيع: «الأجر والمغنم»(°).

٣ • ٧٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٦)، عن أبي إسحاق، قال: سمعت العَيْزَار بن حريث يحدث عن عروة البارقي، عن النبي على قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير»(٧).

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن الربيع العامري الحرَشي.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۲۹۹۷».

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثغري، أبو جعفر المصيصى.

<sup>(</sup>٤) زكريا بن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٩»، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم ٩٨. فوائد الاستخراج:

١) ذكر كنية والد زكريا الراوي عن عامر الشعبي.

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٩»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من طريق شعبة عن أبي إسحاق، واكتفى بسياق الإسناد إلى النبي ﷺ، ثم قال: «كمذا،

ع • ٧٧-حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، وأحمد/(ك٤/٤١/أ) بــن شيبان، قالا: حدثنا سفيان بن عينة (١)، عن شبيب بن غَرْقَدَة، عن عروة البارقي، قال: قال النبي الخيل معقود في نواصيها الخير)(٢).

قال شعيب: «بنواصي الخيل»، وزاد شعيب: قال سفيان: وزاد فيها محالد (٣) عن الشعبي، عن عروة: «الأجر والمغنم».

ولم يذكر الأجر والمغنم) اهـ.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح أبي إسحاق السبيعي بالسماع من العيزار بن حريث وهو مشهور بالتدليس، وقد وقعت روايته في صحيح مسلم بصيغة العنعنة، وإن كان هذا غير ضائر لأن مسلما أخرج الرواية من طريق شعبة عنه، وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم أبا إسحاق السبيعي.

انظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفيين بالتدليس لابن حجر ص ١٨٦٠.

٢) ذكر لفظ الحديث كاملا من طريق العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد.

- (١) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٩»، ولم يذكر مسلم لفظه من طريق شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي، واكتفى بسياق الإسناد إلى النبي الله مع التنبيه على أنه لم يذكر في هذه الرواية «الأجر والمغنم».

فوائد الاستخراج:

- ١) التعريف بسفيان الراوي عن شبيب بن غرقدة، وأنه ابن عيينة.
- ٢) ذكر لفظ الحديث كاملا من طريق شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي.
  - (٣) ابن سعيد بن عُمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي.

• • ٧٧- حدثنا جعفر الصائغ، والصَّغاني، قالا: حدثنا معاوية بن عمرو(۱)، قال: حدثنا زائدة(۲)، عن شبيب(۱)، عن عروة، عن النبي عليه عثله: «الخير إلى يوم القيامة» (دالخير الي

 ۲۰۷۷ حدثنا أبو على الزعفراني، قال: حدثنا إسماعيل بن علية (°)، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «رأيت رسول الله على يلوي ناصية فرسه بيدهي(١).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) ابن المهلب بن عمرو الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة الثقفي.

<sup>(</sup>٣) شبيب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٩»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من طريق شبيب كما أوضحته في تخريج الرواية السابقة برقم «٧٧٠٤».

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن علية؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: ١٤٩٣/٣ (حديث ٩٧)، ولم يذكر مسلم لفظه من طريق إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد، وإنما ساق لفظ الحديث من طريق يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، ثم ساق طريق ابن علية عن يونس وقال: «بمذا الإسناد مثله» اه. وزاد مسلم في رواية ابن زريع عن يونس، قوله عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة» وستأتى عند المصنف في الروايات التالية لهذا الحديث.

٧٠٠٧-حدثنا الغَزي، قال: حدثنا الفريابي (١)، قال: حدثنا سفيان (٢). ح

وحدثنا الصّغاني، قال: حدثنا قبيصة (٣)، قال: حدثنا سفيان. ح وحدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير بن عبد الله البحلي، قال: «رأيت رسول الله على يلوي ناصية فرسه بيده، فقلت له: قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. زاد قبيصة: قيل: يا رسول الله، وما الخير؟ قال: الأجر والغنيمة»(١).

١) ذكر نسب جرير بن عبد الله ﷺ.

۲) ذکر متن روایة ابن علیة عن یونس بن عبید، ومسلم أحال به علی روایة یزید بن زریع، عن یونس بن عبید.

<sup>(</sup>١) وهو محمد بن يوسف بن واقد.

<sup>(</sup>٢) سفيان وهو الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) ابن عقبة السوائي.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٠٦»، ولم يسق مسلم لفظ الحديث من طريق سفيان، عن يونس، وإنما أحال به رواية يزيد بن زريع عن يونس.

فوائد الاستخراج:

۱) تعيين «سفيان» الراوي عن يونس بن عبيد.

٢) ذكر لفظ الحديث من طريق سفيان الثوري عن يونس بن عبيد به.

٨ • ٧٧ - حدثنا أسيد بن عاصم (١)، قال: حدثنا الحسين بن حفص(۲)، قال: حدثنا سفيان(۳)، بإسناده، قال: «رأيت النبي الله يلوي ناصية فرسه، ويقول: الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة؛ الأجر والغنيمة. وسألته عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري (١٠٠٠).

**٩ • ٧٧ –** حدثنا موسى بن سعيد، قال: حدثنا مسدد<sup>(٥)</sup>. ح

وحدثنا أبو المثني (٢٦)، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قالا: حدثنا يزيد بن زريع (٧)، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير، /(ك٤٧/٤١/ب) قال: «رأيت النبي على يلوي ناصية فرسه بإصبعه، ويقول: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله الأصبهاني الثقفي.

<sup>(</sup>٢) ابن الفضل الهمداني.

<sup>(</sup>٣) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله «حديث ٧٧٠٧»، ولم يذكر مسلم في روايته في هذا الموطن قوله في آخر الحديث: «وسألته عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري»، لكن أخرجه في موضع آخر في صحيحه بنفس الإسناد مقتصرا على هذه الجملة فقط، كتاب الآداب، باب نظرة الفجأة: ٣/٩٩٩ -١٧٠٠ «حديث ٤٥».

<sup>(</sup>٥) ابن مسرهد بن مسربل الأسدى.

<sup>(</sup>٦) هو معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن زريع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٠٦».

• ١٧٧١-حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا العباس بن الفضل<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عبد الوارث<sup>(۲)</sup>، عن يونس بن عبيد<sup>(۳)</sup>، مثل حديث الفريابي، عن الثوري<sup>(1)</sup>.

۱ (۷۷۱-حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج<sup>(۰)</sup>، قال: سمعت شعبة<sup>(۲)</sup>. ح

وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أبو التياح، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن النبي قال: «البركة في نواصى الخيل»(٧).

<sup>(</sup>۱) ابن العباس بن يعقوب العبدي الأزرق، أبو عثمان البصري، أكثر الحفاظ على جرحه، فقال ابن معين: كذاب حبيث، وقال البخاري وأبو حاتم: ذهب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، وحلص ابن حجر إلى أنه: ضعيف.

انظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين، ت: ٢٠٩، التاريخ الكبير للبخاري: ٢٠٥/، الجرح والتعديل: «٦٠٥/)، الثقات لابن حبان: ٨٠٠/٥، التقريب «ت: ٣٢٠٣».

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد العنبري مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) يونس بن عبيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٠٦»، ورواية الفريابي عن الثوري هي عند المصنف برقم «٧٧٠٧».

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المصيصى الأعور.

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: ١٤٩٤/٣، «حديث ٢٠٠».

٢ ١٧٧-حدثنا الصَّغاني، قال: أخبرنا أبو النضر(١١)، قال: أخبرنا شعبة (١)، قال: أخبرني أبو التياح يزيد بن حميد الصُّبَعي، قال: سمعت أنس بن مالك، عن النبي على قال: ((البركة في نواصي الخيل)) أن

٣٧٧١- حدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب. ح وحدثنا يونس<sup>(٤)</sup>، قال: أخبرنا ابن وهب؛ أن مالك بن أنس<sup>(٥)</sup> حدثه، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن النبي على قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة<sub>»(<sup>(1)</sup>.</sub>

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: ٣١٩/٢ «حديث ٢٨٥١».

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هو: هاشم بن القاسم الليثي مولاهم، الملقب بقيصر.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧١١».

١) تصريح شعبة بالإخبار عن أبي التياح، وهو أقوى في التحمل من صيغة العنعنة الواقعة في رواية مسلم.

٢) ذكر اسم أبي التياح واسم والده ونسبه، وقد وقع في رواية مسلم بكنيته فقط.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الأعلى الصدق.

<sup>(</sup>٥) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٥٩٦».

**١ ٧٧١-**حدثنا أبو الحسن الميموني، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محمد بن عبيد (١). ح

وحدثنا موسى بن إسحاق القوّاس، قال: حدثنا ابن نمير (۱)، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي الله: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) (۱).

• ۱۷۷۱ حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثني أبي (٤)، قال: حدثنا الليث (٥). ح

وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «إنَّ الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (٢).

<sup>(</sup>١) ابن أبي أمية الطنافسي.

<sup>(</sup>٢) ابن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٩٦»، لكن لم يذكر مسلم لفظ الحديث من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، وإنما أحال به على رواية مالك عن نافع.

فوائد الاستخراج:

ا) تصريح ابن نمير بالتحديث من عبيد الله بن عمر وهو أقوى في التحمل، وقد وقعت روايته عند مسلم بالعنعنة.

٢) ذكر لفظ الحديث من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن الربيع بن طارق.

<sup>(</sup>٥) الليث؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٩٦»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من

٧٧١٦ حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد (١)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: ((الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة $^{(7)}$ .

٧٧١٧ حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الله بن عون، عن نافع(٣)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ /(ك٤٨/٤٤) قال: ((الخيل معقود بنواصيها الخير يوم القيامة)) (٤٠).

> طريق الليث عن نافع، واكتفى بالأحالة على رواية مالك، عن نافع. فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من طريق الليث عن نافع، ومسلم أحال به على رواية مالك، عن نافع.

(١) أسامة بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

(٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٥٩٦»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من رواية أسامة بن زيد عن نافع، واكتفى بالأحالة على رواية مالك، عن نافع.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد أسامة الراوي عن نافع.

٢) ذكر لفظ الحديث من طريق أسامة بن زيد عن نافع، ومسلم أحال به على رواية مالك عن نافع.

(٣) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

(٤) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ٢٥٩٦».

• ١ ٧٧٩ حدثنا عباس التَّرْقُفي (٤)، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير حيى: ابن دينار – قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (٥)، عن ابن عمر، قال: قال النبي الله الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١).

من هنا لم يخرجاه.

• ٧٧٧- حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا الصَّغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قالا: حدثنا المسعودي (٧)، عن عروة.....

<sup>(</sup>١) ابن محمد الأعور المصيصى.

<sup>(</sup>٢) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۲۰۹۱».

<sup>(</sup>٤) هو العباس بن عبد الله بن أبي عيسى أبو محمد الباكسائي، نزيل بغداد، المعروف بابن التَّرقفي.

<sup>(</sup>٥) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٥٩٦».

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوفي.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، والذي رأيته في مصادر ترجمته، والكتب التي أخرجت الحديث من طريقه تكنيته «بأبي حميدة» بإثبات التاء في آخره، إلا ما جاء في نسخة لثقات ابن

البارقي(١)، قال: قال النبي ﷺ: «الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة». زاد أبو النضر: «فقيل له: ما الخير يا رسول الله؟ قال: الأجر والمغنم))(۲).

٧٧٢١ حدثنا أبو الأزهر (٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة(١)، قال: قال

حبان: ٥/٤/٥ الهامش، من تكنيته بأبي حُميد بدون تاء، وقد خطأها المعلق عليه، وتصحف في تهذيب الكمال: ٦/٢٠ إلى «أبي عُبيدة».

وهو على بن عبد الله الظَّاعني، ذكره ابن حبان في الثقات: ١٦٤/٥، وقال الذهبي: لا يكاد يُعرف. وكل من ترجم له لم يذكر من الرواة عنه غير عبيدة بن أبي رائطة، مع أن الحديث الذي معنا رواه عنه المسعودي، والأوزاعي- وهما من الثقات-كما سيأتي في التخريج، فإذا أضفنا إلى هذا إخراج أبي عوانة له في صحيحه، كان في هذا تقوية لأمره ورفعًا للجهالة عنه. انظر التاريخ الكبير «٦/ت: ٢٤٠٨»، الثقات لابن حبان: ١٦٤/٥، الأسامي

والكني لأبي أحمد الحاكم «٤/ت: ١٨٩٢»، المنتقى في سرد الكني «١/ت:١٨٢١»، الميزان «٤/ت: ١٠١٣١)،

- (١) عروة البارقي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٩»، وأخرجه كذلك من طريق المسعودي عن أبي حميدة به، والطبراني في المعجم الكبير «١٥٩/١٧» «حديث ٤١٦»، وكذا من طريق الأوزاعي عن أبي حميدة به في المعجم الكبير: ١٥٩/١٧ «حديث ٤١٧»، والأوسط: ٢٥٩/٢ «حديث ١٩١٩».
  - (٣) هو أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
    - (٤) أبو هريرة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رسول الله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير: الأجر والغنيمة، والمنفق (١) عليها كالمتعفف يده بالصدقة في سبيل الله»(٢).

وأبو أمية، قالا: أخبرنا حالد بن مخلد، قال: أخبرنا حالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال.

وحدثنا محمد بن عامر الرملي، قال: حدثنا محمد بن كثير (٣)، عن

وأخرجه بنحو رواية المصنف وتمامها، أبو يعلى في مسنده: ١٠/١٠، «حديث ٢٦٠٢» والبيهقي في ١٠٠٤» والطبراني في الأوسط: ٢٦٠٢-٢٦١، «حديث ٢٠٨٨»، والبيهقي في سننه: ٣٠٩٦ كلهم من طرق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، وإسناده صحيح، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: مرحديث ٢٢١/٢ «حديث ١٨٧٨»، والهيثمي في المجمع: ٥/٩٥٠: رحاله رحال الصحيح. فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) كتب فوق هذه الكلمة في الأصل: «خ النفقة».

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ضمن حديث طويل في عقوبة مانع الزكاة، ولم يذكر الأجر والغنيمة والنفقة على الخيل، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: ٣٨ ٢٨٣، «حديث ٢٦».

<sup>1)</sup> أخرج المصنف قوله عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير»، من طريق طريق صحيحة عن أبي هريرة، في حين أن مسلما أورد هذه الجملة من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وسهيل تكلم فيه جمع من النقاد كما في الميزان: «٢/ت: ٣٦٠٤» وغيره.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم، الصنعاني، أبو يوسف، نزيل المصيصة.

معمر، كلاهما عن سهيل(١)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي على: رالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(1).

٧٧٢٣ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وهيب<sup>(۱)</sup>، عن سهيل<sup>(1)</sup>، بمثله<sup>(۰)</sup>.

٤ ٢٧٧-ز حدثنا عباس الدوري، والسلمى، ومحمد بن حيويه، قالوا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن أشعث بن سوّار، عن أبي زياد التيمي (١)، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله على: (الخيــل معقــود فــي نواصــيها الخيــر إلــي يــوم القيامــة( $^{(Y)}$ . /(ك٤/٨٤١/ب).

<sup>(</sup>١) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷۲۱».

<sup>(</sup>٣) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم. وتصحف في المطبوع من مسند أبي عوانة: ٥/١٦ إلى «وهب».

<sup>(</sup>٤) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر «حدیث ۷۷۲۱».

<sup>(</sup>٦) ترجم له الذهبي في الميزان «٤/ت: ١٠٢٠٥، والمغنى «٢/ت: ٧٤٧٧» وقال مجهول. ونقل قوله الهيثمي في مجمع الزوائد: ٥/٠٦، وابن حجر في لسان الميزان «٧/ت: ۹۹۹۱ ولم يتعقباه بشيء.

<sup>(</sup>٧) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف فيه علتان:

١) ضعف أشعث بن سوار الكندي.

و ۷۷۲-ز حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا يحيى بن أبي الخصيب (۱)، قال: حدثنا ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة واسمه هانئ بن عبد الرحمن (۲) عن إبراهيم بن أبي عَبْلة (۳)، عن الوليد بن عبد الرحمن (۱)، عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نُفيل الكِندي، قال: سمعت عبد الرحمن (۱)، عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نُفيل الكِندي، قال: سمعت

٢) وجهالة شيخه أبي زياد التيمي.

وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٦٠-٢٦٠ إلى معجم الطبراني الكبير وقال: «فيه أبو زياد التيمي قال الذهبي مجهول» اهـ.

والظاهر أن مسند النعمان بن بشير هو ضمن المفقود من معجم الطبراني الكبير مما لم يطبع. وعزاه السيوطي في الجامع الكبير: ١٠/١، كذلك إلى ابن قانع وابن شاهين.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن زياد الرازي، قاضي عكبرا، وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأثنيا عليه، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يغرب إذا حدث عن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن عمه. انظر الجرح والتعديل «۹/۳: ۱۹۹۳»، الثقات لابن حبان: ۹/۲۲۸، لسان الميزان « $\sqrt{/}$ ت: ۹۲۰۸».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عبلة، من كور بيت المقلس، ذكره ابن حبان في الثقات: ٥٨٣/٧، وقال: ربما أغرب، ولم يتعقبه الحافظ في لسان الميزان بشيء. انظر لسان الميزان: «٧/ت: ٨٩٧٦».

<sup>(</sup>٣) بفتح أوله، وسكون الموحدة، تليها لام مفتوحة، ثم هاء واسمه: شِمْر، بكسر المعجمة، ابن يقظان الشامي.

<sup>(</sup>٤) الجرشي، بضم الجيم، وبالشين المعجمة، الحمصي الزجاج، وثقه عامة النقاد، منهم: أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر وغيرهم.

انظر الجرح والتعديل «٩/ت: ٣٨»، الكاشف «٢/ت: ٦٠٧٦»، التقريب «ت: ٧٤٨٦».

النبي على النبي يعلى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة النبي على النبي على النبي الن

قال أبو عوانة: اسم أبي عبلة شِمْر.

الله على بن أسد، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا محمد بن حمران (۲)، قال: حدثني سَلْم بن عبد الرحمن

(۱) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده لا بأس به، لأجل ما قيل في يحيى بن الخصيب، وهانئ بن عبد الرحمن مما ذكرته في ترجمتهما قبل قليل، إلا أن الحديث صحيح بلا إشكال، لأنهما لم يتفردا به، بل تابعهما جماعة من الرواة.

فقد أخرج هذا الحديث الطبراني في المعجم الكبير: ٥٢/٧ «حديث ٦٣٥٧» من طريق العباس بن إسماعيل، عن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الخيل، بدون باب: ٢/٤٢٥، «حديث ٣٥٦٣»، من طريق خالد بن يزيد المري، عن إبراهيم بن أبي عبلة، وأخرجه أحمد في المسند: ٤/٤، والبخاري في التاريخ الكبير: ٤/٠٧، والبزار في مسنده «كشف الأستار: ٢٧٣/٢»، «حديث ٢٦٨٩»، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٤/١٠٤ من طرق عن إبراهيم بن سليمان الأفطس،

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٥٢/٧ «حديث ٦٣٥٨» من طريق إسماعيل بن عياش، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني «٥٨٣/٥» حديث ٢٦٢٥» من طريق محمد بن مهاجر، كلهم: «ابن أبي عبلة، وإبراهيم الأفطس وإسماعيل بن عياش، ومحمد بن مهاجر»، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل به، وهذا إسناد صحيح، ولفظه عندهم أطول من لفظ المصنف.

(٢) ابن عبد العزيز القيسي، أبو عبد الله البصري، قواه بعض الحفاظ كأبي زرعة حيث قال: محله الصدق، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الذهبي: صالح الحديث، وتكلم فيه آخرون كالنسائي فقال: ليس بالقوي، وخلص ابن حجر إلى أنه: صدوق فيه لين.

الجرمي (١)، عن سوادة بن الربيع، أن النبي على قال: ((الخيال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) (١).

انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي «ت: ٥٣٦»، الجرح والتعديل «٧/ت:١٣١٤»، الميزان «٣/ت: ٧٤٤٧»، التقريب «ت: ٥٨٦٨».

(١) البصري، قال الإمام أحمد بن حنبل فيه: ما علمت إلا خيرا، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.

انظر العلل للإمام أحمد بن حنبل «٢/الفقرة: ٢٣٧٧»، الثقات لابن حبان: ٣٣٤/٤، الميزان «٢/ت: ٣٣٧٥»، التقريب «ت: ٢٤٨٢».

(٢) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده لا بأس به.

وأخرجه البزار في مسنده «كشف الأستار: ٢٧٣/٢»، «حديث ١٦٨٨»، والطبراني في المعجم الكبير: ٩٧/٧، «حديث ١٤٨٠»، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٥/٥، «حديث ٥٥٥، وابن قانع في معجم الصحابة الجزء ٤ الورقة ٢٠/أ، كلهم من طريق محمد بن حمران؛ حدثنا سلم بن عبد الرحمن الجرمي به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٥/٥٠: «رواه البزار ورجاله ثقات» وحسن إسناده ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: ٢٥٤/١ «حديث ١٢٨٠».

ولفظه عند البزار والطبراني أطول من لفظ المصنف، وهو عند البزار أطول قليلا من لفظ الطبراني، بينما اقتصر ابن أبي عاصم وابن قانع على «الخيل معقود في نواصيها الخير». تنبه:

تصحف «محمد بن حمران» الواقع في السند في كشف الأستار إلى «محمد بن عمران» وتصحف «سلم الجرمي» عند الطبراني إلى: «سليمان الجرمي»، والظاهر أن هذا التصحيف قديم لأن الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد: ٥/٠٦٠ فقال: رواه الطبراني عن سليمان الجرمي عن سوادة، وسليمان لم أعرفه» والظاهر أنه مصحف، ولذلك لم

٧٧٢٧ - زحدثنا أبو أسامة الجلبي (١)، قال: حدثني أبي (٢)، قال: حدثنا أبو سعد الأنصاري، قال: أخبرني أبي، عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت، أن سهل بن الحنظلية، حدث معاوية، قال: سمعت النبي على يقول: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده لا يقبضها» (٣).

يعرفه الهيثمي، على أنه -رحمه الله- أدخل هذا الكلام في حديث آخر، وهو حديث ابن الحنظلية الآتي برقم ٧٧٢٧ وهو لا دخل له فيه.

(١) هو عبد الله بن محمد بن بملول بن أبي أسامة الحلبي، ترجم له أبو أحمد الحاكم وابن منده، وابن عساكر، والذهبي، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.

انظر الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم: ٢٤/٢، فتح الباب في الكنى والأنساب «ت: ٥٨٣»، تاريخ دمشق: ١٦٨/٣٢، المقتنى للذهبي: ٧٥/١.

(٢) من هنا إلى عبادة بن محمد لم أقف لهم على تراجم.

(٣) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وفي إسناده غير واحد ممن لم أعرفهم، وشيخ المصنف لم أر من وثقه، لكن المتن ثابت من غير هذا الطريق.

فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٩٨/٦ «حديث ٥٦٢٣» من طريق هشام بن عمار، وابن قانع في معجم الصحابة: الجزء ٤، الورقة: ٥٦/أ، من طريق منصور بن أبي مزاحم، كلاهما «هشام بن عمار، ومنصور بن أبي مزاحم» عن يحبى بن حمزة، حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني، عن الحسن بن أبي الحسن وهو البصري أنه قال لابن الحنظلية، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله هي، قال: سمعت رسول الله هي، وذكر الحديث بنحو رواية المصنف، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه المصنف كما سيأتي برقم «٧٧٣٢» من طريق أبي بكر بن أبي الجحيم

٧٧٢٨ حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا حالد بن عوف الطائي، قال: حدثنا الجرّاح بن مليح (١)، عن أرطاة (٢)، عن المعلى (٣)، عن

البصري، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عمن حدثه عن سهل بن الحنظلية به.

وأحرج أحمد في المسند: ١٧٩/٤، وأبو داود في سننه «٤٠٨٩» جزءا منه وهو قوله: «المنفق على الخيل، كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها» ضمن حديث طويل من طريق هشام بن سعد، قال: حدثنا قيس بن بشر التغلبي، قال: أخبرني أبي، فذكره، وهذا إسناد لا بأس به، قيس بن بشر التغلبي قال عنه أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا، ووثقه ابن حبان. وأبوه بشر التغلبي، قال عنه ابن حجر: صدوق. ومع هذا فقد قال الذهبي في الميزان: ٤/ت: ٢٩٠٦» في قيس بن بشير وأبيه: لا يعرفان!.

- (١) البهراني، أبو عبد الرحمن الحمصي، قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق.
- انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٧٨/٢، الجرح والتعديل «٢/ت: ٢١٧٦»، تقذيب الكمال: ٥٢/٤، التقريب «ت: ٩١٧».
- (۲) ابن المنذر بن الأسود الألهاني، أبو عدي الحمصي، توفي: ۱۹۳ه، وثقه عامة النقاد، منهم: ابن معين، وأحمد بن حنبل، وابن حجر وغيرهم. انظر تاريخ ابن معين برواية الدارمي «ت:۱۳۷»، الحرح والتعديل «۲/ت: ۱۲٤۹، التقريب «ت:۳۰۰».
- (٣) ابن إسماعيل الحمصي، وفي بعض المصادر: المدني، قال أبو حاتم: «ليس بحديثه بأس، صالح الحديث، لم يرو عنه غير أرطاة»أ.ه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه أرطاة بن المنذر نسخة مستقيمة، فيها غرائب.

نافع (۱)، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(۲).

۳۷۷۲۹ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا صبح بن دينار البلدي (۳)، قال: حدثنا يزيد (٤)، عن فِطْر (٥)، عن .....

انظر الجرح والتعديل «٨/ت: ١٥٣٣»، الثقات لابن حبان: ٤٩٣/٧، ذيل ميزان الاعتدال للعراقي ص ٤٢٥ «ت: ٧٠٤».

- (١) نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷۱۳».
- (٣) ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء، وأشار إلى أنه خالف في إسناد حديث. وهذا الحديث هو الحديث الذي أخرجه المصنف هنا، وسأذكر كلام العقيلي بعد قليل عند تخريج الحديث.

تنبيه: وقع اسم هذا الراوي عند المصنف هنا، وكذا في إتحاف المهرة: ٥١٥/٢: «صبيح» بينما ترجم له العقيلي، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر فسموه «صبيح» بزيادة الياء التحتية.

انظر الضعفاء للعقيلي: ٢١٧/٢، والثقات لابن حبان: ٣٢٤/٨، الميزان: «٢/ت: ٣٨٥٣، لسان الميزان: ٣/ت: ٤٢٤٠.

- (٤) ابن بشاركما في إسناد العقيلي في الضعفاء: ٢١٧/٢، ولم أهتد إليه.
- (°) ابن خليفة المخزومي مولاهم الحناط، توفي بعد سنة ١٥٠ه، وثقه جمع من العلماء كابن سعد، وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم، فقال ابن سعد: من الناس من يستضعفه، وبالغ الجوزجاني فقال: زائغ غير ثقة، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق، رمى بالتشيع.

انظر طبقات ابن سعد «٦/ت: ٢٦١٤»، وتاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢٧٧/٢،

أبي إسحاق<sup>(۱)</sup>، عن البراء، رفعه، قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (٢).

أحوال الرجال (رت: ٧٢)، التقريب (رت: ٤٧٦)».

(١) هو: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي.

(٢) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف لضعف صبيح بن دينار البلدي، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد ذكره العقيلي والذهبي وابن حجر في جملة الضعفاء، وأخرج الحديث كذلك العقيلي في الضعفاء: ٢١٧/٢ من طريقه بنفس الإسناد، وأعله بما محصله أن أبا نعيم روى هذا الحديث عن فِطر، عن أبي إسحاق عن عروة البارقي، فجعل الحديث من مسند عروة البارقي.

وكذلك تابعه زهير بن معاوية وشعبة بن الحجاج فرويا هذا الحديث عن أبي إسحاق وعروة وجعلاه من مسند عروة البارقي. وإن كان شعبة أدخل بين أبي إسحاق وعروة البارقي، العيزار بن حريث.

وخالفهم جميعا صبيح بن دينار، فروى هذا الحديث عن فطر بن حليفة، عن أبي إسحاق وجعله من مسند البراء بن عازب.

ولا شك أن مخالفة صبيح لهؤلاء الثقات لا تحتمل، ولذلك أورد حديثه هذا العقيلي في ترجمته في الضعفاء: ٢١٧/٢، والذهبي في الميزان «٢/ت: ٣٨٥٣»، وابن حجر في لسان الميزان «٣/ت: ٤٢٤»، مما يدل على أنهم عدوا هذا الحديث من مناكيره، لأن المعروف أن العلماء الذين صنفوا في الضعفاء، إذا أوردوا حديثا أو أحاديث في ترجمة الراوي، فإنما يعنون أن هذا الحديث من مناكيره، وإن لم يصرحوا بهذا.

أما متن الحديث من غير رواية البراء فهو صحيح بلا إشكال، بل إنه متواتر كما سأذكره عند نهاية الكلام على حديث «٧٧٣٩» إن شاء الله تعالى.

• ٧٧٣-ز حدثنا يزيد بن سنان، وسعيد بن مسعود، قالا: حدثنا إسماعيل بن سعيد الجُبيري<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت أبي: سعيد بن عبيد الله<sup>(۲)</sup>، عن أبيه<sup>(٤)</sup>، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال

(۱) الثقفي، البصري، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن حجر: صدوق. ونسب الدكتور بشار عواد-في تعليقه على تمذيب الكمال- إلى الذهبي أنه وثقه في الكاشف! وليس كذلك، وإنما قال الذهبي في الكاشف: وثق. وهذا ليس بتوثيق كما هو معروف.

انظر الجرح والتعديل (7/T): 0.7 الثقات لابن حبان: 0.7 تقذيب الكمال: 0.7 الكاشف 0.7 التقريب 0.7 التقريب 0.7 الكاشف 0.7

(٢) ابن جبير بن حَيَّة الجبيري الثقفي البصري، وثقه جمع من العلماء، منهم: ابن معين وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة وغيرهم. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غيره، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق ربما وهم.

انظر الجرح والتعديل «٤/ت: ١٦٧»، سؤالات الحاكم للدارقطني «ت: ٣٣٤»، التقريب «ت: ٢٣٧٧».

(٣) ابن حية بن مسعود، الثقفي البصري، وثقه عامة الحفاظ، منهم: ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة وابن حجر؛ وقال: كان يرسل.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمي (رت: 770))، الجرح والتعدیل (770)، التقریب (رت: 700)،

(٤) هو جبير بن حية بن مسعود الثقفي، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان، رجح ابن حجر أنه صحابي، وقال: لم أر من ذكر جبيرا في الصحابة وهو من شرطهم...ثم ذكر الدليل على قوله. وفي التقريب: ثقة حليل. انظر الإصابة: ٥٧٠/١، «ت: ١٠٩٢»، التقريب «ت: ٩٠٧».

النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها» (١).

البراهيم البالسي، قال: احدثنا ابن فيل: أحمد بن إبراهيم البالسي، قال: حدثنا /(ك٤/٩٤١/أ) عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثني ابن عياش (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز (٣)، عن محمد بن علي (٤)، عن علي بن عياش النبي عن النبي قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وقد أخرجه كذلك أسلم بن سهل المعروف ببحشل في تاريخ واسط ص ٢٤٣، والطبراني في المعجم الكبير: ٢٤٣١/٢٠، «حديث ١٠٤٧»، من طرق عن إسماعيل بن سعيد الجبيري بنفس إسناد المصنف ولفظه، وإسناده حسن.

ولم يذكره الهيثمي في المجمع مع أنه على شرطه!.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عياش الحمصي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبيد الله بن حمزة الحمصي، عامة العلماء على ضعفه، وعباراتهم فيه متفاوتة فممن نص على أنه ضعيف فقط: ابن معين، ويعقوب بن سفيان، وابن حجر، وجرحه بأشد من هذا جماعة، منهم: الذهبي حيث قال: واه.

انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٣٦٦/٢، المعرفة والتاريخ: ٢/٠٥٠، الميزان: (٢/ت: ٥١١٥»، التقريب (رت: ٤١٣٩)».

<sup>(</sup>٤) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٥) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف فيه علتان:

البحري، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الجحيم البصري، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عمن حدثه، عن سهل بن الحنظلية، قال: قال النبي الجيزية (الخيل معقود في نواصيها...)) مثل حديث أبي سعد الأنصاري إلى قوله: (إلى يوم القيامة))(1).

٣٧٧٣٣ ز حدثنا أبو عمرو بن حازم بن أبي غَرَزَة، قال: حدثنا جُبارة (٢)، قال: حدثنا عبد الحميد بن.....

الأولى: ضعف عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصي، كما تبين من ترجمته قبل قليل. الثانية: الانقطاع بين محمد بن علي بن الحسين وجده الأعلى علي بن أبي طالب على، لأنه لم يدركه، وقد أرسل عنه، نص عليه جماعة من العلماء، منهم: أبو زرعة، والترمذي، والمزى، والعلائي.

انظر سنن الترمذي: ٩٩/٤ «حديث ١٥١٩»، المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٨٥- انظر سنن الترمذي: ٩٩/٤. ١٨٦، خامع التحصيل للعلائي ص٢٦٦.

وقد عزاه ابن حجر في الفتح: ١٤٥/٦، عند شرح حديث «٢٨٥٢»، إلى ابن أبي عاصم في الجهاد، وهو ضمن المفقود من هذا الكتاب مما لم يطبع.

وأما متن الحديث من غير رواية علي الله فهو صحيح بلا إشكال، بل متواتر كما سأذكره في نحاية الكلام على حديث «٧٧٣٩».

- (۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٧٢٧»
- (٢) بضم أوله، وفتح الموحدة، وبعد الألف راء، ابن المغلس، الحماني، أبو محمد الكوفي، كذبه بعض النقاد كابن معين، والأكثر على أنه ضعيف، ولم يكن يتعمد الكذب، منهم ابن عدي، واعتمد الذهبي وابن حجر ضعفه فقط.

انظر الكامل لابن عدي: ١٨٠/٢، تهذيب الكمال: ٤٨٩/٤، الكاشف «١/ت:

بَهْرام (۱)، قال: حدثني شهر بن حَوْشب، قال: حدثتني أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي على يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة...»، وذكر الحديث (۲).

٧٤٨، التقريب (رت: ٨٩٨)».

(١) الفزاري، المدائني، وثقه جمع من النقاد، كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأبي داود، وقال العجلي، وابن عدي: لا بأس به، وحلص ابن حجر إلى أنه: صدوق.

انظر سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني «ت: ٥٥»، ثقات العجلي «ت: ٩٢١»، الخرح والتعديل «7/ت: ٤٤٧»، الكامل لابن عدي: ٥/٠، التقريب «ت: ٤٧٧٧».

(٢) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناد المصنف ضعيف لضعف مجبارة بن مغلس، لكنه لم ينفرد به بل تابعه جماعة من الثقات.

فقد أخرجه أحمد في المسند: ٤٥٥/٦، قال حدثنا أبو النضر (وهو هاشم بن القاسم بن مسلم البغدادي أحد الثقات)،

وكذا أخرج جزءا منه في: ٤٥٨/٦، قال: حدثنا وكيع

وأخرجه أبو نعيم في الحلية: ٤٣/٩، من طريق عبد الرحمن بن مهدي،

كلهم: «أبو النضر، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي»، عن عبد الحميد بن بحرام، قال: حدثني شهر بن حوشب به، وبعضهم قال: عن شهر بن حوشب به. وهذا إسناد حسن، وشهر وإن تكلم فيه جمع من النقاد، فقد وثقه آخرون كما سبق في ترجمته، وخاصة في روايته عن أسماء بنت يزيد، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا.

وقال الحافظ المنذري بعد أن ذكر الحديث في الترغيب والترهيب: ٢١٩/٢، «حديث المراين «رواه أحمد بإسناد حسن» اهـ.

والحديث اختصره المصنف، وأشار إلى ذلك بقوله في آخر الحديث، وذكر الحديث،

الله عنه المعين المعلى المعين المعي

و ۷۷۳-ز حدثنا عبد الكريم الديرعاقولي، قال: حدثنا أبو توبة (٣)، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بني سُليم، عن عتبة بن عبد السُّلمي، أن النبي على قال: ((لا تَقُصُوا نواصي الخيل، ولا مَعَارِفها أذنابها، فإنّ أذنابها مذابها(٥)، ومعارفها أدفاؤها(٢)، ونواصيها معقود فيها الخير)(٧).

وذكره الآخرون بلفظ أتم وأطول.

انظر شرح الطبيي على المشكاة: ٣٢٣/٧ ومجمع بحار الأنوار: ٥٧٥/٣، ومرقاة المفاتيح لعلى القاري: ٤٣٨/٧.

(٧) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف، لجهالة الراوي عن عتبة بن

<sup>(</sup>١) الشعبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٩٩».

<sup>(</sup>٣) هو الربيع بن نافع الحلبي، سكن طَرَسوس.

 <sup>(</sup>٤) جمع عُرف، وهو شعر عنق الخيل. انظر مجمع بحار الأنوار: ٥٧٥/٣، تاج العروس:
 ٣٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٥) أي مراوحها، تذب بما الهوام عن نفسها أفاده العلامة علي القاري في مرقاة المفاتيح: ٤٣٨/٧.

<sup>(</sup>٦) «معارفها» بالنصب، عطف على أذنابها، وبالرفع على أنه مبتدأ، حبره «أدفاؤها» أي: كساؤها الذي تدفع به، والمراد يندفع البرد عن الفرس بمعرفته.

والمنا الغَزّي، قال: حدثنا الغَزّي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (۱)، عن شيخ، عن عتبة بن عبد السلمي، عن النبي على النبي النب

٧٧٣٧-ز حدثنا مسرور بن نوح، قال: حدثنا ابن عمرو بن الخصين (٣)، قال: حدثنا ابن

عبد السلمي ﷺ.

وأخرجه أحمد في المسند: ١٨٢٤-١٨٣، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها: ٣٦/٣، «حديث ٢٥٤٢»، والبيهقي في سننه الكبير، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها: ٣٣١/٦، لكن مداره على هذا الرجل المجهول من بني سليم، ولذلك أعله الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٣٨٥/٣ «حديث ٢٨٤٣»، والترغيب والترهيب: ٢٢٤/٢ «حديث ١٨٩» فقال: في إسناده مجهول.

وأخرجه كذلك المصنف كما سيأتي «حديث ٧٧٣٧» من طريق سالمة من هذا المجهول، لكن فيها متروك! وهو عمرو بن الحصين العقيلي.

وبهذا يتبين ضعف الحديث، إلا أن الجزء الأحير منه، وهو قوله: «ونواصيها معقود فيها الخير» صحيح ثابت من رواية جماعة من الصحابة بل إنه متواتر كما سأشير إليه عند آخر الكلام على حديث «٧٧٣٩».

- (۱) هو «الثوري» فيما يظهر، لأن محمد بن يوسف الفريابي مكثر ومشهور بالرواية عنه. انظر تمذيب الكمال: ٥٦/٢٧ وما بعدها.
  - (۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٦٣٥».
- (٣) العُقيلي، بضم أوله، أبو عثمان البصري، ثم الجزري، عامة العلماء على حرحه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن عدي: مظلم الحديث، وذكر أبو حاتم أنه أخرج

عُلاثة (۱)، عن ثور بن يزيد، عن نصر بن علقمة (۲)، عن عتبة بن عبد السلمي، عن النبي على بمثله (۳).

٧٧٣٨ - زحد ثنا علي بن عبد العزيز (١)، قال: حد ثنا ضِرار (٥)، قال: حد ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الحارث بن

لابن علاثة أحاديث موضوعة.

انظر الجرح والتعديل «٦/ت: ١٢٧٢»، الكامل لابن عدي: ٥٠/٥.

(۱) هو محمد بن عبد الله بن علاثة، بضم المهملة، وتخفيف اللام، ثم مثلثة، العقيلي الجزري، أبو اليسير، توفي: ١٦٨ه، مختلف فيه، وثقه بعض الحفاظ، كابن سعد، وابن معين، وغيرهما، وتكلم فيه جماعة، فقال البخاري: في حفظه نظر، وقال الدارقطني: متروك. وخلص ابن حجر إلى أنه: صدوق يخطئ.

انظر طبقات ابن سعد (//v): (/v)»، تاریخ ابن معین بروایة الدارمی (/v)»، التاریخ الکبیر للبخاری (/v)»، سنن الدارقطنی: (/v)»، التقریب (/v)»، التقریب (/v)»،

- - (٣) الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه، انظر «حديث ٧٦٣٥».
    - (٤) ابن المرزبان البغوي.
  - (٥) ابن صرد -بضم المهملة، وفتح الراء- التيمي، أبو نعيم الطحان الكوفي.
    - (٦) ابن يعقوب المصري.

يعقوب<sup>(۱)</sup>، عن أبي الأسود الغفاري<sup>(۲)</sup>، عن النعمان الغفياري<sup>(۱)</sup>، عين أبي ذر، قال: قال النبي الله الخيل المعقود في نواصيها الخير<sup>(3)</sup>. الى هنا /(ك٤/٤٩/١/ب) لم يخرجاه.

انظر الكاشف «١/ت: ٨٨٣»، تعذيب التهذيب: ١٦٤/٢، التقريب «ت: ١٠٦٦».

(٢) قال فيه ابن معين: ما أعرفه، وبنحوه قال الذهبي، وقال الهيثمي: ضعيف.

وأما ما نقله ابن عدي، وتبعه الذهبي، والهيثمي، وابن حجر، عن النسائي أنه قال: غير ثقة، روى عن أحمد بن يونس. فهذا النقل فيه نظر، والصواب أن النسائي قال هذا في أم الأسود في آخر ترجمة من الضعفاء له.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمي «ت: ۹۰۶»، الجرح والتعدیل «۹/ت: ۱٤٦۳» الکامل: ۲۹۳/۷، المیزان «۶/ت: ۹۹۲۵، مجمع الزوائد: ۳۳۳/۱،  $^{8}$  ۲۰۸۰ و ۲۰۰۸، لسان المیزان «۷/ت: ۹۰۸٤».

- (٣) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون مدنيا أو مصرياً، وقال ابن معين: ما أعرفه، وقال أبو حاتم والذهبي: مجهول.
- انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمی «ت: ۹۰۶»، الجرح والتعدیل «۸/ت: ۲۰۶۱»، الثقات لابن حبان: 87/7، المیزان «۶/ت: ۹۰۹۹».
- (٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف، لجهالة أبي الأسود والنعمان الغفاريين.

وقد أخرجه أحمد في المسند: ١٨٠/٥، وأبو نعيم في الحلية: ٣٢٥/٨، لكن مداره على هذين المجهولين، ولفظه عندهما أطول من لفظ المصنف.

<sup>(</sup>١) الأنصاري مولاهم، المصري، توفي: ١٣٠ه، وثقه عامة الحفاظ، منهم: ابن معين، وابن منحويه، والذهبي، وابن حجر.

وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح<sup>(۱)</sup> يحدث، قال: حدثني نعيم بن زياد<sup>(۲)</sup>، أنه سمع أبا كبشة<sup>(۲)</sup> صاحب النبي شي يقول عن النبي شي: «الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة».

انظر الاستيعاب «٤/ت:٣١٧٥»، الإصابة «٧/ت: ١٠٤٤٨».

(٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه «الإحسان: ٢٠/٠٥» «حديث ٢٧٤٤»، والطبراني في معجمه الكبير: ٣٣٩/٢٦ «حديث ٨٤٩»، والحاكم في المستدرك: ٩١/٢ كلهم من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد...، ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٥٩/٥، عن الطبراني، وقال: رجاله ثقات. فائدة:

أورد المصنف -رحمه الله- حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير...» من رواية ست عشرة نفس من الصحابة بألفاظ متقاربة مع الزيادة والنقصان، تبدأ من الحديث

<sup>(</sup>١) ابن حدير، بالمهملة، الحضرمي، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمن الحمصي.

<sup>(</sup>٢) الأنماري، أبو طلحة الشامي، وثقه العلماء، منهم: النسائي، والذهبي، وابن حجر وقال: يرسل.

انظر تحذيب الكمال: ٤٨٥/٢٩، الكاشف «٢/ت: ٥٨٦٠»، التقريب «ت: ٧٢١٩».

<sup>(</sup>٣) الأنماري المذحجي، صحابي اختلف في اسمه؛ فقيل: سعيد بن عمر، وقيل عمرو بن سعيد، وقيل: عمير، وقيل: عامر، وقيل غير ذلك.

• ٧٧٤- حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان (١). ح

وحدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن كُناسة، وعبيد الله بن موسى، قالا: حدثنا سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: «كره رسول الله على الشّكال(٢) من.....

رقم «٩ ٩ ٢٦٩» إلى حديث رقم ٧٧٣٩، وهم بحسب ورودهم عند المصنف:

١) عروة البارقي ٢) حرير البحلي

٣) أنس بن مالك ٤) عبد الله بن عمر

٥) أبو هريرة ٦) النعمان بن بشير

٧) سلمة بن نفيل (٨) سَوادة بن الربيع

٩) سهل بن الحنظلية ١٠) البراء بن عازب

١١) المغيرة بن شعبة ١٢) على بن أبي طالب

١٢) أسماء بنت يزيد ١٤) عتبة بن عبد السلمي

١٥) أبو ذر الغفاري ١٦) أبو كبشة الأنماري

وقد ورد كذلك من رواية غيرهم من الصحابة، ومن ثمَّ عده جماعة من العلماء، من الأحاديث المتواترة، منهم: السيوطي، والمناوي، والكتاني.

انظر قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي ص ٢٠٧، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٥١١/٣، والتيسير بشرح الجامع الصغير: ٥٣٧/١، كلاهما للمناوي، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ٩٣-٩٤.

- (١) سفيان -وهو الثوري-؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) سيأتي تفسيره في آخر الحديث التالي (برقم ٧٧٤).

الخيلي(١).

ا ٢٧٧٤ حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير (٢)، قال: حدثنا سفيان الثوري (٢)، بإسناده؛ قال: «كان النبي الله يكره الشّكال من الخيل)(1).

وفي غير هذا الحديث (٥)، قال: ((والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمني بياض وفي يده اليسري، أو اليمني وفي رجله اليسري».

(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب ما يكره من صفات الخيل: ۱۰۱»، «حديث ۱۰۱».

فوائد الاستخراج:

١) أخرج هذا الحديث مسلم من رواية وكيع، وابن نمير، وعبد الرزاق جميعا عن سفيان، ولم يصرح أحد منهم بالتحديث من سفيان، بينما أخرجه المصنف من رواية قبيصة والفريابي، ومحمد بن كناسة، وعبيد الله بن موسى وغيرهم، وكلهم قال: حدثنا سفيان، وهذا أقوى في التحمل من صيغة العنعنة، وإن لم يكن صاحبها مدلسا.

(٢) العبدي البصري.

(٣) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

(٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٠».

فوائد الاستخراج:

١) تعيين «سفيان» الواقع في إسناد مسلم، حيث بينت رواية المصنف أنه الثوري.

(٥) يعنى به المصنف رواية عبد الرزاق عن سفيان بالإسناد السابق، التي أخرجها مسلم في صحيحه، في الكتاب والباب السابقين، فقد وقع فيها هذا التفسير.

وهل هذا التفسير مرفوع من كلام النبي ﷺ، أو من كلام بعض رواة الحديث؟ محل

وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا أبو داود. ح وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرني. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا وهب بن جرير<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، «أنَّ رسول الله كان يكره الشّكال من الخيل»<sup>(۳)</sup>.

احتمال وتردد، كما يفهم من كلام السيوطي في تعليقه على سنن النسائي: ٦/٥٠، ويقوي الاحتمال الثاني، أن العلماء اختلفوا في تفسير الشكال الوارد في الحديث اختلافا كبيرا، والجمهور من أهل الغريب واللغة على خلاف التفسير الوارد في الحديث، فإنهم فسروا الشكال بأن تكون ثلاث قوائم من الخيل محجلة، وواحدة مطلقة، فلو كان عندهم نص ثابت من كلام النبي على لما عدلوا عنه إلى غيره. والله أعلم.

انظر غريب الحديث لأبي عبيد: ١٩-١٨/٣، غريب الحديث للخطابي: ٣٩٣/١، النهاية في غريب الحديث: ٢٢/١٤، تاج النهاية في غريب الحديث: ٣٩٣/١، شرح صحيح مسلم للنووي: ٢٢/١٤، تاج العروس: ٣٨٣/٣٨٠-٣٨٣.

- (١) ابن محمد المصيصي الأعور.
- (٢) وهب بن جرير؛ هو موضع الالتقاء مع مسلم
- (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٠»، لكن لم يسق مسلم لفظ الحديث من هذا الطريق، واكتفى بسياق الإسناد ثم أحال في لفظه على رواية وكيع عن سفيان بقوله: «بمثل حديث وكيع».

## فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من طريق وهب بن حرير عن شعبة به. في حين اكتفى مسلم
 بسياق الإسناد من طريقه ثم أحال في لفظه على رواية وكيع عن سفيان.

الشّكال من الخيل» قال: أخبرنا أبو النضر (۱)، قال: أخبرنا أبو النضر (۱)، قال: أخبرنا شعبة (۱)، عن عبد الله بن يزيد النحعي، بإسناده: ((أنَّ النبي الله كره الشّكال من الخيل)) (۱).

<sup>(</sup>١) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٢».

## بيان صفة ارتباط الخيل التي يؤجر عليها مرتبطها، وبيان ثوابها، وصفة ارتباط من يأثم عليها

عدائي الصّوْمَعي الله علاء قال: حداثي سليمان بن بلال، قال: حداثي حداثي خالد بن مخلد، قال: حداثي سليمان بن بلال، قال: حداثي سهيل بن أبي صالح(٢)، عن أبيه، عن /(ك٤/٥٠/أ) أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يؤتى به يوم القيامة وبكنزه على أوفر ما كان، فتحمى عليه صفائح من نار جهنم، فيكوى بها جبينه وظهره، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا يُؤتى به يوم القيامة وبها على أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قَرْقَر (٢) فلتستن (٤) عليه، كلما مر عليه أولها كرّ عليه آخرها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما عليه أولها كرّ عليه آخرها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما

<sup>(</sup>۱) اسمه محمد.

<sup>(</sup>٢) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو المكان المستوي. انظر غريب الحديث للهروي: ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الاستنان هو الجري. انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض: ٢٢٢/٢، وشرح صحيح مسلم للنووي: ٦٩/٧.

إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتى به يوم القيامة وبها أوفر ما كانت، ليس فيها عَقصَاء (١) ولا جلحَاء (٢)، فيُبطح لها بقاع قَرْقَر، فتطأه بأظلافها، وتنطحه بقرونها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فالذي يتخذها ويحبسها في سبيل الله، فذلك لا يعلفها شيئا إلا كان له به أجر، ولم يعرض له مرج(٣) يرعاها فيه لم تُغَيّب في بطونها شيئا، إلا كان له أجر، ولو استنَّت في شرف

أو شرفين(1) لم تخط فيها خطوة إلا كان له أجر، ولو مر بنهر فسقاها

منه؛ لم تُغيّب في بطونها منه قطرة إلا كانت له أجر، حتى إنه ليذكر

الأجر في أبوالها وأرواثها، وأما الذي له ستر، فالذي يتخذها تعففا

وتكرما وتجملا، ولا ينسى حق بطونها وظهورها في عسرها ويسرها،

<sup>(</sup>١) أي ملتوية القرنين، لأنه لا يؤلم بنطحها. انظر مجمع بحار الأنوار: ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الجلحاء: ما لا قرن لها. انظر مجمع بحار الأنوار: ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) المرج: الأرض الواسعة، ذات نبات كثير، تمرج فيه الدواب، أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>٤) الشرف: ما علا من الأرض، وقيل المراد هنا: تحدث شوطا أو شوطين. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٦٩/٧، ومجمع بحار الأنوار: ٢٠٩/٣.

وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا /(ك٤/٥٠/ب) ورياء الناس وبذخا عليهم، قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرُهُ ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرُهُ ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرُهُ ﴿فَكَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿فَكَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿فَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

و ٧٧٤٥ حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا معلى بن أسد (٣)، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار (٤)، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته...))، وذكر الحديث بمثله بطوله (٥).

السلمي، قال: أخبرني حالد بن مخلد، قال: أحبرني سليمان بن بلال، قال: أحبرني سهيل (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة، الآية (٨،٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب إثم مانع الزكاة: «حديث ٢٦».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، ولم يذكر أول الحديث في إثم مانع الزكاة وعقابه، وإنما بدأه من قوله عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة...وذكر بقية الحديث، كتاب الجهاد، باب الخيل ثلاثة: ٣٢١/٢، «حديث ١٨٦٠».

<sup>(</sup>٣) العمي البصري.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن المختار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٤».

<sup>(</sup>٦) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فالذي يتخذها ويحبسها في سبيل الله، فذلك لا يعلفها إلاكان له به أجر، ولم يعرض له مرج يرعاها فيه؛ لم تَغيّب في بطونها شيئا إلاكان له أجر، ولو استنّت في شرف أو شرفين، ولم تخط فيها خطوة إلاكان له أجر، ولو عرض لها نهر فسقاها منه، لم تغيب منه في بطونها قطرة إلا كان له أجر...) فذكر الحديث (۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٤».

## بيان ثواب من يُكْلُم في سبيل الله، والدليل على أن الإمام يحمل من لا يجد سعة.

٧٤٧ حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا محمد بن فضيل فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.

قال علي بن حرب: وحدثنا سفيان بن عيينة (٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ما من مُكُلم يُكُلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَثْعبُ دمًا، اللون لون دم، والريح ريح مسك»(٣).

مع ٧٧٠-حدثنا أبو إسماعيل (٤)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا السميان (٥)، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على الممثلة (٦).

<sup>(</sup>١) محمد بن فضيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ولفظه أطول قليلا، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله: ١٤٩٦/٣ ( حديث ١٠٥، ٥٠١).

فوائد الاستخراج:

١) التصريح باسم ابن فضيل، وهو محمد.

٢) ذكر اسم والد عُمارة، ومسلم قيده من عنده بقوله: «وهو ابن القعقاع».

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي،

<sup>(</sup>٥) سفيان، وهو ابن عيينة، موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٧».

حدثنا المعلى بن أسد<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا المعلى بن أسد<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع<sup>(٤)</sup>، قال: حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «انتدب الله /(ك٤/١٥١/أ) لمن خرج مجاهدا في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي إيمانا بي وتصديقا برسولي، أنه علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، قال: والذي نفسي بيده، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح المسك».

وقال رسول الله على: «والذي نفسي بيده! لولا أني أخاف أن أشق على أمتي؛ ما تخلّفتُ خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني».

وقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده! لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثلاثا».

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن سفيان الفسوى.

<sup>(</sup>٢) العمى البصري.

<sup>(</sup>٣) العبدي مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>٤) عمارة بن القعقاع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٧»، وهو عند مسلم بهذا اللفظ «حديث

ا و ٧٧٠-حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عينة (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال:

1.٣»، وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ أخصر، وليس عنده قوله: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله...» إلى قوله: «والريح ريح المسك» كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان: ٢٨/١ «حديث ٣٦».

## فوائد الاستخراج:

## فوائد الاستخراج:

ذكر اسم والد عُمارة، ومسلم قيده من عنده بقوله: «وهو ابن القعقاع».

٢) تصريح عمارة بن القعقاع بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>١) محمد بن فضيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩»، وهو عند مسلم من طريق ابن فضيل برقم ١٠٣.

١) التعريف بابن فضيل، وأنه محمد بن فضيل.

٢) تصريح محمد بن فضيل بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مللسا.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

«والذي نفسي بيده! لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث، ثم أقتل ثم أبعث، ثم أقتل ثم أبعث، ثم أقتل ثم أبعث)، فكان أبو هريرة يقول: ثلاثا أشهد لله(١).

 $^{(7)}$ ، قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان  $^{(7)}$ ، قال: حدثنا أبو الزناد، بإسناده مثله في المنادة مثله عنه قال: حدثنا أبو الزناد، بإسناده مثله في المنادة مثله أبو الزناد، بإسناده مثله أبو الرناد، بإسناده مثله أبو المنادة ال

٣٥٧٧-حدثنا أبو فروة (٥)، قال: حدثنا خالد بن يزيد المَزْرَفِي، قال: حدثنا ورقاء (٦)، عن أبي الزناد (٧)، بإسناده مثله (٨).

(۱) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث رقم «٧٧٤٩»، إلا أن مسلما ذكر طرفا من الحديث من رواية سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأحال على رواية أبي زرعة، عن أبي هريرة.

#### فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر متن رواية سفيان عن أبي الزناد به كاملة، ومسلم أورد طرفا منها وأحال على رواية أبي زرعة، عن أبي هريرة.
  - (٢) هو: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
    - (٣) سفيان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩»، وهو عند مسلم من طريق سفيان برقم ١٠٥. فوائد الاستخراج:
  - ١) تصريح سفيان بن عيينة بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو موصوف بالتدليس.
    - (٥) هو يزيد بن محمد الرهاوي.
      - (٦) ابن عمر اليشكري.
    - (V) أبو الزناد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (A) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث «٧٧٤٩»، وهو من طريق أبي الزناد عند مسلم

ع ٧٧٥-حدثنا الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا المهيدي، قال: حدثنا سفيان (۱)، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية أتخلف عنها، /(ك٤/١٥١/ب) ليس عندي ما أحملهم عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي» (۱).

وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن وهب. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله على قال: ((تكفّل الله لمن جاهد في سبيله؛ لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته، أن يدخله الجنة، أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه، مع ما نال من أجر أو غنيمة) (١).

برقم ۱۰۵، ۱۰۵.

<sup>(</sup>١) سفيان، وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷٤٩»، وهو عند مسلم من طريق سفيان برقم ۱۰۵.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح سفيان بن عيينة بالتحديث، وهو موصوف بالتدليس.

<sup>(</sup>٣) أبو الزناد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩»، وهو عند مسلم من طريق أبي الزناد

٣٠٧٧-وحدثنا أبو فروة، قال: أخبرنا حالد بن يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد (١)، بإسناده مثله (٢).

٧٥٧-حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عينة (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي رلا يُكُلم أحدٌ في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَثْعَب دمًا، اللون لون دم والربح ربح مسك، (٤).

برقم ۱۰۶، ۱۰۵.

<sup>(</sup>١) أبو الزناد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷٤٩»، وهو عند مسلم من طريق أبي الزناد برقم ۱۰۵، ۱۰۵،

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٧»، وهو عند مسلم من طريق سفيان برقم ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.

<sup>(</sup>٦) سفيان، وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الجنة، وإن رددته أن أرده إلى بيته الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة(1).

و ۷۷۵-حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل (۱)، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و والذي نفس محمد بيده! لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفوا بعدي، والذي نفس محمد بيده! لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» (۱).

• ٧٧٦-حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد (٤)، أنه سمع أبا صالح يحدث عن أبي هريرة، أن

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩».

<sup>(</sup>٢) محمد بن فضيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩)، إلا أن مسلما لم يذكر لفظه من رواية ابن فضيل، عن عمارة.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية ابن فضيل، عن عمارة،

٢) التعريف بابن فضيل، وأنه محمد بن فضيل.

٣) ذكر اسم والد عمارة، وإن كان مسلم قيده بقوله: «وهو ابن القعقاع».

٤) تصريح محمد بن فضيل بالتحديث، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

نبي الله على أمتي الولا أن أشق على أمتي او على النبي الله على أمتي الله النباس الأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج او تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، ويقعدوا بعدي، ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل،

٧٧٦٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن يونس (٢)، قال: حدثنا زهير (٣)، كلاهما عن يحيى بن سعيد (٤)، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية تخرج في

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷٤٩»، وهو عند مسلم من طريق يحيى بن بن سعيد برقم ۱۰٦، إلا أن مسلما أورد طرفا منه من رواية يحيى بن سعيد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ثم أحال على الروايات السابقة.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح يحيى بن سعيد بالسماع، وإن لم يكن مدلسا، وروايته عند مسلم بالعنعنة.

٢) ذكر لفظ رواية يحيى بن سعيد ومسلم أحال به على ما سبق.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبد الله بن يونس اليربوعي، نسب لجده.

<sup>(</sup>٣) ابن معاوية الجعفى.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجوا، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيى، ثم أقتل -ثلاثا-)(().

٧٧٦٢ حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: حدثنا خالد بن عظد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد (٢)، قال: حدثني أبو صالح، بإسناده مثله. (رأني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيى ثم أقتل) (٣).

فوائد الاستخراج:

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه بمثل «حديث ۷۷٦٠».

١) التعريف بأبي صالح، وأنه السمان، وهو عند مسلم بكنيته فقط.

٢) ذكر لفظ رواية يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه بمثل «حديث ٧٧٦٠».

١) تصريح يحيى بن سعيد بالتحديث وإن لم يكن مدلسا، وروايته عند مسلم
 بالعنعنة.

<sup>(</sup>٤) أبو الزناد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

سبيل الله، فأقتل، ثم أحيى فأقتل، ثم أحيى، قال: فكان أبو هريرة يقول: قلت: أشهد للهي (١).

عمرو<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا زائدة<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان<sup>(۱)</sup>، عن عمرو الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي شي قال: «تكفل الله بحفظ عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي الله وتصديقا المرئ خرج في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيل الله، وتصديقا بكلمات الله، حتى يقبضه وقد أوجب له الجنة أو يَرُدّه إلى بيته أو من حيث خرج». (٥).

و ۷۷٦٥ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا أحمد بن منبه، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: /(ك٢/٤٥/ب) عبد الرزاق<sup>(٦)</sup>، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩».

<sup>(</sup>٢) ابن المهلب الأزدي.

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة الثقفي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن ذكوان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩»، وهو عند مسلم من طريق عبد الله بن ذكوان برقم ١٠٥، ١٠٥.

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بأبي الزناد، وأنه عبد الله بن ذكوان.

٢) التعريف باسم الأعرج، وهو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله على، فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله على: «كلكُلْمٍ يُكُلْم المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طُعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعَرْف عرف المسك».

وقال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي»(١).

القَطَواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا حالد بن مخلد القَطَواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَضَمَّن الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسالاتي؛ أن يُدخله الجنة، أو يُرجعه إلى مسكنه بما أصاب من أجر أو غنيمة» (۱).

٧٧٦٧ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق ( $^{(1)}$ )، عن سهيل بن أبي صالح صالح أبو إسحاق ال

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷٤٩»، وهو عند مسلم من طريق عبد الرزاق برقم ۱۰٦.

<sup>(</sup>٢) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٤٩»، وهو عند مسلم من طريق سهيل برقم ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد الفزاري.

<sup>(</sup>٥) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

قال رسول الله ﷺ: «تَضمَّن الله لمن خرج في سبيله ألا يخرج إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي، أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة».

وقال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد يجرح في سبيل الله –والله أعلم بمن يجرح في سبيله – إلا لقي الله كهيئته يوم جُرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك»(۱).

٧٧٦٨ حدثنا عيسى الورّاق<sup>(۲)</sup>، وأبو أمية، قالا: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن أبي صالح<sup>(۳)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي على، بنحوه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷٤٩»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ۱۰۷، ولم يسق مسلم من رواية سهيل، عن أبيه إلا طرفا من الحديث.

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بسهيل، وأنه ابن أبي صالح، ومسلم اقتصر على اسمه فقط.

٢) ذكر متن رواية سهيل، عن أبيه كاملة، ومسلم أورد طرفا منها.

<sup>(</sup>٢) هو أبو موسى، عيسى بن جعفر البغدادي الوراق.

<sup>(</sup>٣) أبو صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث السابق برقم «٧٦٦٧»

فوائد الاستخراج:

١) ذكر كنية والد سهيل، وهو أبو صالح الراوي عن أبي هريرة، ووقع عند مسلم عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ويُدخله الجنة أو يرجع سالمًا بما الله من أجر أو غنيمة المرزاق، عن معمر، عن القائم، القائم، وتكفل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله ويرد الله المجاهد في سبيل الله ويُدخله الجنة أو يرجع سالمًا بما نال من أجر أو غنيمة "".

• ٧٧٧-حدثنا ابن ابنة معاوية بن عمرو<sup>(1)</sup>، قال: حدثنا خالد بن خداش<sup>(0)</sup>، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل<sup>(1)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا يُكُلم أحدٌ في سبيل الله والله

<sup>(</sup>١) اختلف في ضبطه فقيل بالشين المعجمة، وقيل بالمهملة، البيكندي، السجستاني، نزيل مكة، توفي: ٢٦٢هـ، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق.

انظر الجرح والتعديل «٧/ت: ١١٠١»، الثقات لابن حبان: ١٢٩/٩، الإكمال لابن ماكولا: ٥٤٢٠، توضيح المشتبه: ٥/٨٩٠، تبصير المنتبه: ٧٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أبو هريرة رها؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وعند كل من المصنف ومسلم ما ليس عند الآخر، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: ٣/ ١٤٩٨، «حديث ١١٠». وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير: ٣٠ ٣/ ٣٠ «حديث ٢٧٨٧».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن النضر الأزدي.

<sup>(</sup>٥) ابن عجلان أبو الهيثم المهلبي مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>٦) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أعلم بمن يكلم في سبيله – إلا جاء يوم القيامة؛ اللون لون دم، والريح ربح المسك $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷٤٧».

# بيان ثواب الشهيد الذي يُقتل في سبيل الله عز وجل.

۱۷۷۷-حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا شعبة (۱). ح

وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (۱)، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي الله أنه قال: (ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة),(۱).

٧٧٧٢ حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، قال: أخبرنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي على قال: «ما من عبد له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه ودّ لو أنه رجع فيقتل عشر مرات، لما يرى من فضل الشهادة» (٥).

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد الأعور.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: ١٠٤٩٨/٣، «حديث ١٠٩».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا: ٢٨١٧، «حديث٢٨١٧».

<sup>(</sup>٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٧١».

وحماد (1) عن السكن (7)، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن قتادة، عن أنس، قال: حدثنا يحيى بن السكن (٢)، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن قتادة، عن أنس، وحماد (٤)، عن ثابت (٥)، عن أنس (٢)، قال: قال النبي شي: «ما من نفس تدخل الجنة فيسرها أن ترجع إلى الدنيا وإنّ لها ما على الأرض إلا الشهيد، فإنه /(ك٤/٣٥١/ب) يسرُّه أن يرجع فيُقتل عشر مرار، لما يرى من فضل الشهادة» (٧).

**٤٧٧٧-حــدثنا جعفر بن محمــد الــصائغ، قــال: حــدثنا** عفان بن مسلم، قـال: حـدثنا حمـاد<sup>(۸)</sup>، قـال: أخبرنـا ثابت<sup>(۹)</sup>، عـن

فوائد الاستخراج:

١) تصريح شعبة بالإخبار، وإن لم يكن مدلسا، وروايته عند مسلم بالعنعنة.

 <sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ٣٨٠/٤ وقال: ليس بالقوي، وضعفه صالح حزرة، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٥٣/٩ وقال إنه توفي سنة ٢٠٣هـ.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) ابن سلمة البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن أسلم البناني.

<sup>(</sup>٦) أنس رهم الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷۷۱».

<sup>(</sup>٨) ابن سلمة البصري.

<sup>(</sup>٩) ابن أسلم البناني.

أنس (١)، أن رسول الله على قال: ((ما من نفس منفوسة تموت؛ لها عند الله خير، يسرُّها أن ترجع إلى الدنيا، إلا الشهيد، فإنه يسرُّه أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل، لما يرى من فضل الشهادة))(١).

و۷۷۷-حدثنا جعفر الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: أخبرنا حماد، قال: أخبرنا أهل قال: أخبرنا ثابت، عن أنس (٣)، أن رسول الله في قال: (يُؤتى بالرجل من أهل الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أرى خير منزل، فيقال له: سل وتمن، فيقول: ما أسألك وما أتمنى إلا أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات، لما يرى من فضل الشهادة) (٤).

٧٧٧٦-حدثنا يوسف القاضي (٥)، قال: حدثنا عبد الواحد بن غِياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة، بالحديثين (٦).

٧٧٧٧-حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (٧)، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله يقول: (رقال رجل للنبي ﷺ

<sup>(</sup>١) أنس را موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٧١».

<sup>(</sup>٣) أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٧١».

<sup>(</sup>٥) وهو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأردي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) وقد تقدم تخریجهما، انظر «حدیث ۷۷۷۱».

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

يوم أحد: يا رسول الله، إن قُتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة، قال: فألقى تُميرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل().

٧٧٧٨ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: (رجاء رجل من بني النَّبيت (٣)، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قُتِل، فقال النبي على عمل هذا يسيرًا وأجر كثيرًا) (٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد: ١٠٣/٣، «حديث ٤٠٤٦».

## فوائد الاستخراج:

- التعريف بسفيان الواقع في الإسناد وأنه ابن عيينة، ووقع عند مسلم باسمه المجرد.
   التعريف بجابر شهم، وأنه ابن عبد الله، وعند مسلم باسمه المجرد.
  - (٢) أبو بكر بن أبي شيبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) بنون مفتوحة، ثم باء مكسورة، قبيلة من الأنصار كما في رواية مسلم، وسيأتي تخريجها في آخر الحديث.
- (٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: ٣/٩٠٥، «حديث ١٤٤»، وزاد مسلم في روايته التعريف ببني النبيت، ولم يذكر من رواية أبي بكر ابن أبي شيبة إلا طرفا من الحديث، وإنما ساق الإسناد، ثم أورد الحديث كاملا من رواية أحمد بن جناب.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير: ٣٠٨/٢ «حديث: ٢٨٠٨».

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: «حديث ١٤٣».

• ٧٧٨-حدثنا عباس الدوري، والصَّغاني، قالا: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم (٥)، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: ((بعث رسول الله ﷺ بُسَيْسة (٢) عينا ينظر ما صنعت عِير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير

فوائد الاستحراج:

١) ذكر متن رواية أبي بكر بن أبي شيبة كاملة، ومسلم ذكر طرفا منها.

<sup>(</sup>١) ابن موسى العبسي.

<sup>(</sup>٢) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٧٧٨».

<sup>(</sup>٥) هاشم بن القاسم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) قال القاضي: هكذا في جميع النسخ...،...وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث، قال: والمعروف في كتب السيرة بسبس بباءين موحدتين بينهما سين ساكنة، وهو بسبس بن عمرو، ويقال: ابن بشر من الأنصار، من الخزرج، ويقال: حليف لهم. قال النووى: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له، والآخر لقبا».

انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٢٧/١٣.

رسول الله ﷺ، قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله ﷺ فتكلم، فقال: إن لنا طَلِبَةً، فمن كان ظهره حاضرا، فليركب معنا، فجعل رجال يستأمرونه -وقال أحدهما: يستأذنونه- في ظُهْرانهم(١) في عُلُو(٢) المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا، فانطلق رسول الله ﷺ وأصحابه حتى سبقوا أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه، فدنا المشركون، فقال رسول الله ﷺ: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عُمير بن حُمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم، قال: بَخ بَخْ، فقال رسول الله على: ما يحملك من قولك: بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: فإنَّك من أهلها، قال: فاخترج تمرات من قَرَنِه(١)، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حَيِيتُ حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بماكان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتِل (1) أ

<sup>(</sup>١) جمع ظهر، وهي الإبل التي يُحمل عليها وتُركب.

انظر النهاية في غريب الحديث: ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) ضبطها النووي -رحمه الله- بضم العين وكسرها. انظر شرحه على صحيح مسلم: ٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) أي جَعْبته. انظر لسان العرب: ٣٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد:

حديثهما واحد.

الطيالسي، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة (١)، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة (١)، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: ﴿كَانَ عَمِّي أنس بن النضر سميت به (٢)، لم يشهد مع رسول الله على بدرا، فقال: أول مشهد شهده رسول الله على غبت عنه، أما والله /(ك٤/٤٥١/ب) لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله على، لترين ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع النبي على من العام المقبل أحدا، قال: فلقيه سعد بن معاذ، فقال (٢) له: يا أبا عمرو، أين؟ واهًا لريح الجنة أجده دون أحد، قال: فقاتل حتى قُتل، فوُجِد به بضع وثمانون في جسده، بين رمية وضربة وطعنة، قالت

۱۵،۹/۳ «حدیث ۱۵،۹/۳».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر كنية هاشم بن القاسم، وهي: أبو النضر.

٢) التعريف بسليمان الراوي عن ثابت، وأنه ابن المغيرة، وإن كان مسلم قيده بقوله «وهو ابن المغيرة».

٣) ذكر نسب ثابت، وهو البناني.

<sup>(</sup>١) سليمان بن المغيرة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي: سميت باسمه.

<sup>(</sup>٣) القائل هو أنس بن النضر كما في رواية مسلم.

أخته (١): فما عرفنا أخى إلا ببنانه، وكان حسن البنان، فنزلت هذه الآية ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ (١)، الآية، فكنا نوى أنها نزلت فيه وفي أصحابه<sub>»</sub>(۳).

٧٧٨٢-حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان(١)، وحماد بن سلمة، عن ثابت، فذكر بطوله(٥).

٧٧٨٣ حدثنا الصَّغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة (٢)، بإسناده مثله، إلا أنه قال: «فقالت الرُّبيع بنت النضر عمَّتِي: فما عرفت أخي إلا ببنانه »، ونزلت هذه الآية ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ﴾ إلى قوله ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ (١).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هي الرُّبيع بنت النضر كما في رواية مسلم، وسأخرجها في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، جزء من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: ۱۵۱۲/۳ ، «حدیث ۱۵۱۲/۳

١) ذكر نسب ثابت الراوي عن أنس، وهو البناني.

<sup>(</sup>٤) سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «٧٧٨١».

<sup>(</sup>٦) سليمان بن المغيرة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، جزء من الآية (٢٣).

قال أنس: «يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه» (١٠).

لم يخرجه مسلم إلا عن سليمان بن المغيرة فقط.

و ۷۷۸ حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (٥)، قال: حدثنا جعفر بن سليمان (١)، قال: حدثنا أبو عمران الحين، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، أنه لقى العدو

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «۷۷۸۱».

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم بن عبد الله الباهلي.

<sup>(</sup>٣) ثابت؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٨١».

<sup>(</sup>٥) بكسر الحاء، وتخفيف السين بالمهملتين، الغُبري البصري.

<sup>(</sup>٦) جعفر بن سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

/(ك٤/٥٥/أ) فقال: سمعت رسول الله على يقول: (إنّ الجنة تحت ظلال السيوف، قال: فقام رجل رَثُّ الهيئة، فقال: يا أبا موسى! أنت سمعت رسول الله على يقول هذا؟ قال: نعم، قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جَفْن سيفه (۱)، فألقاه، ثم سلّم على أصحابه، ثم تقدم بسيفه فقاتل حتى قُتل (۱).

٧٧٨٦ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا جعفر بن سليمان (٦)، عن أبي عمران الجوْني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري، عن أبيه، قال: سمعت النبي على يقول: «ألا إنَّ الجنة تحت ظلال السيوف».

٧٧٨٧ حدثنا أبو أمية الطَّرَسوسي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا الحارث بن عبيد (٥)، وجعفر بن سليمان الضّبَعي (٦)،

<sup>(</sup>١) جَفن السيف: غمده. انظر مجمع بحار الأنوار: ٣٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: «حديث ١٤٦».

<sup>(</sup>٣) جعفر بن سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه بلفظ أطول من هذا، انظر «حديث ٧٧٨٥». فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب أبي بكر بن عبد الله بن قيس، وهو الأشعري.

<sup>(</sup>٥) أبو قدامة الإيادي البصري.

<sup>(</sup>٦) جعفر بن سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري، عن أبيه، «أنه لقي العدو، فقال: يا أيها الناس، سمعت رسول الله يشي يقول: ألا إنّ الجنة تحت ظلال السيوف، قال: فقام رجل –قال الحارث، ولم يقل جعفر: قد خرق الوضوء كقيّه، وقال جعفر: رثّ – فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله على قال: اللهم نعم، قال: فكسر جَفْن سيفه، ثم سلّم على أصحابه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل»(١).

حدثنا سليمان بن المغيرة (٢)، عن ثابت (٣)، قال: كتب أنس في أهله كتابا، حدثنا سليمان بن المغيرة (١)، عن ثابت: قال: كتب أنس في أهله كتابا، فقال: «اشهدوا يا معشر القُرّاء، قال ثابت: فكأن كره ذلك، فقلت له: لم تسمهم بأسمائهم وآبائهم! فقال: وما بأس، أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا ندعوهم على عهد رسول الله القراء، قال: فذكر أنس سبعين من الأنصار، قال: كانوا إذا جنّهم الليل أووا إلى معلم بالمدينة، فيبيتون يدرسون القرآن، فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة بالمدينة، فيبيتون يدرسون القرآن، فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر (رحديث ٧٧٨٥)».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب جعفر بن سليمان، وهو الضّبعي.

٢) ذكر نسب أبي بكر بن عبد الله بن قيس، وهو الأشعري.

<sup>(</sup>٢) القيسي مولاهم، البصري، أبو سعيد.

<sup>(</sup>٣) ثابت؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أصابوا من الحطب، واستعذبوا من الماء، ومن كانت عنده سَعَة أصابوا الشاة فأصلحوها، قال: وكان يصبح مُعَلَّقًا /(ك٤/٥٥/١ب) بحُجَر رسول الله ﷺ، فلما أصيب خُبَيْب (١) بعثهم رسول الله ﷺ، قال: وكان فيهم خالى حرام(٢)، قال: فأتوا على حي من بني سُليم، فقال حرام لأميرهم: دعني فلأخبر هؤلاء: أنا لسنا إياهم نريد، فيخلُّون وجوهنا، قال: فأتاهم فقال لهم ذلك، فاستقبله رجل منهم برمح فأنفذه به، فلما وجد حرام مس الرمح في جوفه، قال: الله أكبر فُزْت ورب الكعبة، قال: فانطووا عليهم فما بقي منهم مُخبر)..

قال أنس: «فما رأيت رسول الله على وجد على شيء وجده عليهم، فقال أنس: فقد رأيت رسول الله على كلما صلى الغداة، رفع يديه يدعو عليهم، قال: فلما كان بعد ذاك، إذا أبو طلحة (٣)، يقول لي: هل لك في قاتل حرام؟ قال: فقلت: ما له؟ فعل الله به وفعل، فقال: مهلاً،  $extbf{K}$  تفعل، فقد أسلم $extbf{M}^{(3)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن عدي بن مالك الأنصاري الأوسى ره، شهد بدرا، وقتله المشركون في عهد النبي عليه انظر الاستيعاب «٢/ت: ٦٥٠»، الإصابة «٢/ت: ٢٢٢٧».

<sup>(</sup>٢) ابن ملحان، واسم ملحان: مالك الأنصاري، شهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة. انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر: ١/ت: ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) هو: زيد بن سهل الأنصاري عليه.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أخصر من رواية المصنف، مع زيادات عنده ليست

۹ ۷۷۸۹ حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا عفان (۱)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، (رأنَّ أناسًا جاؤوا إلى النبي الله فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة)(۲).

• ٧٧٩-وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى (٢)، قال: أخبرنا حماد (٤)، عن ثابت، عن أنس، قال: «بعث قوم إلى النبي أن ابعث إلينا من يعلمنا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار، يقال لهم القراء، وفيهم خالي حرام، يقرءون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء، فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة (٥)

عند المصنف، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: ١٥١١/٣ «حديث ١٤٧»، وسيذكر المصنف في الحديث القادم برقم ٧٧٩٠ رواية بنحو رواية مسلم.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب من يُنكب في سبيل الله: ٣٠٦/٢ «حديث ٢٨٠١».

<sup>(</sup>١) عفان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «۷۷۸۸».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بحماد، الراوي عن أنس، وأنه ابن سلمة، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم الأموي.

<sup>(</sup>٤) حماد وهو ابن سلمة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون

وللفقراء، فبعثهم رسول الله وتعرضوا لهم، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلِّغْ عنّا أنّا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، قال: فأتى رجل خالي حرامًا من خلفه، فطعنه بالرمح حتى أنفذه، فقال حرام: فنزت ورب الكعبة، /(ك٤/٥٦/أ) فقال رسول الله النّا: إنّ إخوانكم قد قتلوا، وقالوا: اللهم بلِّغ عنّا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عناي(١).

إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٣٧/٣.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «۲۷۸۸».

<sup>(</sup>٢) هو: الوليد بن مزيد العذري.

<sup>(</sup>٣) أنس رضي الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) أي طعنه. انظر مجمع بحار الأنوار: ٢٢٢/٥.

فلم يُفلت منهم إلا رجل واحد، قال أنس: فكنا نقرأ فيما نُسِخ: بَلِّغوا إِخواننا عنا أنّا قد لقينا ربنا، فرضى عنا ورضينا عنهي(١).

المسهر (۲)، قال: حدثنا ابن سماعة، عن الأوزاعي، بنحوه (۳).

٧٧٩٣ حدثنا مهدي بن الحارث<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا علي بن إسحاق<sup>(٥)</sup>، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، بنحوه<sup>(٢)</sup>.

سمعت أبا زرعة الدمشقي قال: «سألت أبا مسهر، قلت له: من أنبل أصحاب الأوزاعي؟ قال: هِقْل، قلت: فابن سماعة؟ قال: هو بعده (٧).

قال أبو زرعة: ((فحد ثني يحيى بن معين، قال: قلت لأبي مسهر في ابن سماعة: عَرَض على الأوزاعي، فقال له: أحسن حالاته إن كان عرض) (^).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «۷۷۸۸».

<sup>(</sup>٢) عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم تخریجه، انظر «٧٧٨٨».

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) السلمي مولاهم، أبو الحسن المروزي.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر «٧٧٨٨».

<sup>(</sup>٧) هذا النص أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢١/٨ بإسناده عن المصنف، عن أبي زرعة الدمشقي به، وهو في تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٣٨٣/١-٣٨٤/ برقم: «فقال: أحسن حالاته أن يكون عرض».

<sup>(</sup>٨) هذا النص عن ابن معين، رواه عنه ابن الجنيد في سؤالاته، انظر: ت: ١٣٤.

<sup>(</sup>١) ابن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم.

<sup>(</sup>٢) أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «٧٧٨٨».

فوائد الاستخراج:

# بيان ثواب المجاهد في سبيل الله، وأنه لا يعدله شيء من أعمال البر، وثواب الرجل يغدو في سبيل الله أو يروح.

و٧٧٩-حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: حدثنا حالد بن علاد القطواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، (رأنَّ ناسا قالوا: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: إنكم لا تستطيعون ذاك، قالوا: بلى، يا رسول الله، فأخبرنا، قال: مَثَل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم المصلي القانت بآيات الله، لا يُفْتُر صلاةً وصيامًا حتى يرجع المجاهد)(١).

الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع (٢)، عن روح بن القاسم، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ((جاء ناس من أصحاب رسول الله على فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في

<sup>(</sup>١) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: ١٤٩٨/٣، «حديث ١١٠».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير: «حديث ٢٧٨٥».

<sup>(</sup>٣) بتقديم الزاي، مصغرا، أبو معاوية العيشي البصري.

<sup>(</sup>٤) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

سبيل الله، قال: لا تستطيعون ذاك، قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال: مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يَفْتُر من صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله (١٠).

٧٧٩٧ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصَّغاني، وأبو أمية، وإسحاق الحربي(٢)، قالوا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا همام(٣)، قال: حدثنا محمد بن جُحَادة، أن أبا حصين (١) حدثه، أنَّ ذكوان (٥) حدثه، أن أبا هريرة حدثّه، قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد، فقال: لا أجده، فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر، وتصوم ولا تُفْطِرْ؟ قال: لا أستطيع ذاك، فقال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليَسْتَنُّ في طِوَلِه (٦) فيكتب له حسنات (٧).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷۹٥».

<sup>(</sup>٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي البغدادي.

<sup>(</sup>٣) ابن يحيى بن دينار العوذي.

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة، وهو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي.

<sup>(</sup>٥) ذكوان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) أي يمرح بنشاط، والطِول: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد وغيره، والطرف الآخر في يد الفرس، ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه.

انظر النهاية: ٣/٥٤، فتح الباري: ٨٠/٦، مجمع بحار النوار: ٤٧٥/٣.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۷۹۰».

فوائد الاستخراج:

التعریف بأیی صالح، وأنه: ذكوان، حیث وقع عند مسلم بكنیته، وعند المصنف باسمه.

٢) تصريح أبي صالح بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٣) أخرج مسلم الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، وسهيل متكلم فيه، بينما أخرج المصنف الحديث من رواية أبي الحصين عثمان الأسدي، عن ذكوان، وأبو الحصين وثقه عامة الأئمة.

<sup>(</sup>١) أبو توبة الربيع بن نافع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنَالَةً وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنَالًا لِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِ

وحدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا وكيع بن الجراح (٣) ح. وحدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (٤)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال النبي على: «غَدُوٌ في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» (٥).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية (١٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى: ٩٩٩/٣، «حديث ١١١».

١) التعريف بأبي توبة، وأنه الربيع بن نافع، حيث وقع عند مسلم بكنيته فقط.

٢) الإفادة بأن زيد بن سلام أخ لمعاوية بن سلام.

٣) التعريف بعمر، الواقع في متن الحديث، فقد بينت رواية المصنف أنه: ابن الخطاب ، ووقع عند مسلم باسمه الجرد.

<sup>(</sup>٣) وكيع بن الجراح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى: ١٥٠٠/٣، «حديث ١١٤».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى: ٣٠٤/٢، «حديث ٢٧٩٢».

وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سعيد بن منصور، عن عبد الحميد بن سليمان (٢)، كلاهما عن أبي حازم (٣)، عن سهل بن سعد، عن النبي على قال: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» (٤).

#### فوائد الاستخراج:

١) تصريح وكيع بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٢) التعريف بوكيع، وأنه ابن الجراح، حيث وقع عند مسلم باسمه فقط.

٣) التعريف بسفيان، وأنه الثوري، حيث وقع عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>١) ابن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني.

<sup>(</sup>٢) الخزاعي، أبو عمر المدني، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٣) أبو حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٧٩٩».

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

<sup>(</sup>٦) حماد بن سلمة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) أي قَدْره، والقَاب والقِيب بمعنى القدر. انظر الفائق للزمخشري: ٢٣١/٣.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مقتصرا على الجملة الأولى، كتاب الإمارة، باب

لم يخرجه مسلم بتمامه.

۲ • ۷۸ - حدثنا ابن أبي مسرّة (١)، وعباس /(٤٤/٧٥١/ب) الدوري، قالا: حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني شرحبيل بن شريك المَعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي، قال: سمعت أبا أيوب يقول: سمعت رسول الله على يقول: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت $^{(7)}$ .

فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى: ٩٩/٣، «حديث ١١٢».

وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ أطول، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن: ۳۰۰/۲ «حدیث ۲۷۹۲».

#### فوائد الاستخراج:

١) تصريح حماد بن سلمة بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٢) ذكر حديث أنس بتمامه، ومسلم اقتصر على بعضه، وقد أشار المصنف إلى هذه الفائدة عقب الحديث.

- (١) هو عبد الله بن أحمد بن زكريا المكي.
- (٢) عبد الله بن يزيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى: ٣/٠٠٠/، «حديث ١٥٠٠)».

## فوائد الاستخراج:

١) تصريح عبد الله بن يزيد المقرئ بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا. <sup>(</sup>١) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب بيان ما أعده الله للمجاهد في الجنة من الدرجات: ١٥٠١/٣، «حديث ١٦٦».

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، أبو الحارث المدني.

<sup>(</sup>٤) سعيد المقبري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أطول من هذا سيذكره المصنف في الحديث التالى، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدين:

قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد (۱) أن سعيدًا المقبري أخبره، عن عبد الله بن أبي قتادة، أنه سمع أبا قتادة يحدث عن رسول الله في: «أنه قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله في: نعم، إن قتلت في سبيل الله، وأنت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فقال رسول الله في: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قُتلتُ في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله في: نعم وأنت صابر محتسب، مقبل أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله في: نعم وأنت صابر محتسب، مقبل عير مدبر، إلا الدين، فإن /(ك٤/٨٥/أ) جبريل قال لي ذلك»(٢).

تال: حدثنا سعید بن سلیمان (۲)، قال: حدثنا سعید بن سلیمان عال: حدثنا لیث بن سعد (۱)، مثله (۰).

۱۱۰۱/۳ (رحدیث ۱۱۷)».

<sup>(</sup>١) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸۰٤».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالليث، وأنه: ابن سعد، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٢) تصريح عبد الله بن أبي قتادة بالسماع، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن
 لداسا

<sup>(</sup>٣) الضّبي، أبو عثمان الواسطي.

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٠٤».

٧٠٠٧ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحسين بن محمد (۱)، وعاصم بن علي (۲)، قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري (۳)، بإسناده نحوه: (إلا الدين فإنه مأخوذ به، كما قال لي جبريل عليه السلام)، (٤).

<sup>(</sup>١) ابن بحرام التميمي، أبو أحمد، أو أبو على المروذي بتشديد الراء.

<sup>(</sup>٢) ابن عاصم الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) المقبري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٠٤».

## بيان ثواب من يَضْرِب بسيفه في سبيل الله، ومن يُقتل صابرا محتسبا، وأن ذلك يكون تكفير جميع خطاياه.

٨٠٨٠ حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عينة (١)، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، وابن عجلان عن محمد بن قيس، وابن عجلان قال: محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي الله قال: (جاء رجل إلى النبي فقال: أرأيت إن ضَربتُ بسيفي في سبيل الله، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يُكَفَّرُ عني خطاياي؟ قال: نعم، فلما أدبر، قال: تعال، هذا جبريل يقول: إلا أن يكون عليك دين)(١).

٩ • ٧٨ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، وعمار بن رجاء، والصّغاني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون (٥)، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري،

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي سفيان بن عيينة عن ابن عجلان.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٠٥»، وهو عند مسلم من طريق ابن عيينة برقم ١١٨، إلا أن مسلما لم يذكر من رواية سفيان بن عيينة إلا طرفا من الحديث، ثم أحال على معنى رواية المقبري.

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بسفيان، وأنه: ابن عيينة، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٢) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) الذهلي.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن هارون؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه كان يحدث «أنَّ رجلا أتى النبي ﷺ، فقال فقال: يا رسول الله، إن قُتلتُ في سبيل الله كفَّرَ الله به خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، كفَّر الله به خطاياك، ثم مكث ساعة، ثم قال رسول الله ﷺ: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، كفّر الله به خطاياك إلا في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، كفّر الله به خطاياك إلا الدين، قال لي جبريل عليه السلام»(۱). هذا لفظ الصَّغاني وعمار.

• ١ ٧٨٠-حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو<sup>(٢)</sup>، عن أبي إسحاق<sup>(٣)</sup>، عن يحيى بن سعيد<sup>(٤)</sup>، بإسناده مثله<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٠٥»، إلا أن مسلما لم يذكر رواية يزيد بن هارون إلا طرفا يسيرا من الحديث، ثم أحال على معنى حديث الليث.

فوائد الاستخراج:

۱) التعریف بیحیی شیخ یزید بن هارون، وأنه: ابن سعید، وإن کان مسلم قیده من عنده فقال: «یعنی ابن سعید».

٢) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٢) ابن المهلب الأزدي المَعْني.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد الفزاري.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «الحديث ٧٨٠٥».

١٠ ١ ٨ ٧ - حدثنا سعدان بن يزيد (١)، قال: حدثنا أبو بدر (٢)، عن يحيى بن سعيد المقبري، أن عبد الله بن أبي قتادة، أخبره عن أبيه، ﴿أَنَّ رَجَلًا جَاء إلى النبي ﴿ فقال: يا رسول الله، ألا رأيت إن قتلت في /(ك٤/٨٥١/ب) سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال له رسول ﴿ : إن قُتلت في سبيل الله، وأنت صابر محتسب، يكفر عنك خطاياك، ثم قال، يعني رسول الله ﴿ : أعِدْ، فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل عبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال لي ذلك، (١٠).

۱۲ ۸۷-أخبرنا يونس<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد<sup>(۱)</sup>، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) أبو محمد البزاز البغدادي.

<sup>(</sup>٢) هو: شجاع بن الوليد بن قيس السَّكوبي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٠٥»، إلا أن مسلما أورد طرفا من الحديث من رواية يحيى بن سعيد، ثم أحال على معنى حديث الليث.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح سعيد المقبري بالإحبار، بينما روايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن للسا.

٢) ذكر رواية يحيى بن سعيد عن المقبري كاملة.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أبي قتادة، أخبره عن أبيه، «أنَّ رجلا جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله، صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله على: نعم، فلما أدبر ناداه النبي على، أو أمر به فنودي، فقال له النبي على: كيف قلت؟ فأعاد قوله، فقال له النبي على: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام»(١).

٣ ١ ٧ ٨ ٧ - حدثنا ابن أبي مسرّة (٢)، ومحمد بن عقيل، وابن الجنيد الدقاق، قالوا: حدثنا المقرئ (٣)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عياش بن عباس القِتْباني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي الله يكفر كل شيء إلا الدين (١ القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) (١٠).

ع ٧٨١-حدثنا محمد بن أحمد بن الجُنيد الدقاق، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا المُفضَّل بن فضالة (٥)، قال: حدثنا المُفضَّل بن فضالة (٥)،

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، بمثل الحديث السابق برقم «۱۱۸۷».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح سعيد المقبري بالإخبار، وإن لم يكن مدلسا.

٢) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية يحيى بن سعيد عن المقبري.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد بن زكريا المكي.

<sup>(</sup>٣) المقرئ؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدين: ١٥٠٢/٣، «حديث ١٢٠».

<sup>(</sup>٥) المفضل بن فضالة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عباس، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸۱۳»، وهو عند مسلم من طريق المفضل برقم ۱۱۹.

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالمفضل، وأنه ابن فضالة، ومسلم قيده بقوله: «يعني ابن فضالة».

٢) تصريح مفضل بن فضالة بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

بيان تفسير قول الله عز وجل ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللّهِ اللّه اللّه بنفسه وماله.

قال: حدثنا سفيان (۲)، قال: حدثنا الأعمش (۳)، عن /(ك٤/٥٩/١) قال: حدثنا سفيان (۲)، قال: حدثنا الأعمش (۳)، عن /(ك٤/٥٩/١) عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: ((أمَا إنّا قد سألنا عن ذلك، يعني أرواح الشهداء، فقيل: جعلت في أجواف طير خضر، تأوي إلى قناديل تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، فاطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تستزيدوني فأزيدكم، قالوا: وما نستزيدك في الجنة، نسرح فيها حيث نشاء؟ ثم اطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تستزيدوني شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنه لابد أن يسألوه، قالوا: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى)(٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، جزء من الآية (١٦٩). وليس في المخطوط قوله تعالى: ﴿أَمَوْتَا ﴾ وقد زدتما لإتمام المعنى.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) الأعمش: موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة...: ١٥٠٢/٣ «حديث ١٢١».

٧٨١٦ حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا معاوية (١)، عن زائدة (٢)، عن الأعمش (٣)، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، قال: سألت عبد الله عن هذه الآية ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ ﴾(١) فقال عبد الله: (قد سألنا عن ذلك، فقال: إنّ أرواح الشهداء في طائر خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في أي الجنة شاءت، ثم تأوي إلى قناديلها، فاطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكموه؟ فقالوا: وما نشتهي ونحن نسرح في أي الجنة شئنا؟ قال: فسكت عنهم، قال: ثم اطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكموه؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: أن تُرَدُّ أرواحنا في أجسادنا، فنقاتل في سبيلك، فنقتل مرة أخرى، فلما رأى أن ليست لهم حاجة تركوا $(\circ)$ .

٧٨١٧ حدثنا عمرو بن ثور بن عمر القيسراني، قال: حدثنا الفريابي (٦)، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، حدثني

<sup>(</sup>١) ابن عمرو الأزدى.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة الثقفي.

<sup>(</sup>٣) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، جزء من الآية (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨١٥)،

<sup>(</sup>٦) الفريابي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أبو سعيد، قال: «جاء أعرابي إلى النبي هي الله النباس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شِعْب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شرّه» (١).

٨١٨ حدثنا أبو عتبة (٢) ، /(ك٩/٤٥ /ب) قال: حدثنا بقية (٣) ، قال: حدثنا بقية (٣) ، قال: حدثني الزُّبَيْدي (٤) ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليشي ، عن أبي سعيد ، (رأنَّ رجلا قال: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: مؤمن في شِعْب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره (٥) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط: المحديث من رواية الأوزاعي، عن الحديث من رواية الأوزاعي، عن الزهري، واكتفى بسياق بعض الإسناد، والإشارة إلى اختلاف بعض ألفاظ الحديث.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن محاهد بنفسه وماله في سبيل الله: ٣٠٢/٢، «الحديث ٢٧٨٦».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح عطاء بن يزيد بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٢) ذكر لفظ حديث الأوزاعي، عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الفرج بن سليمان الحمصى.

<sup>(</sup>٣) ابن الوليد بن صائد الكلائي.

<sup>(</sup>٤) الزبيدي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «الحديث ٧٨١٧»، وهو عند مسلم من طريق الزبيدي

الله الترقفي، قال: حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير (۱)، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة (۲)، عن الزهري (۱)، قال: حدثني عطاء بن يزيد، أنه حدثه أبو سعيد الخدري (رأنه قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله الله على: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره)(١).

• ٧٨٢- حدثنا الصَّغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو اليمان (٥)، قال: أخبرنا شعيب (٦)، عن الزهري (٧)، بمثله (٨).

برقم ۱۲۲.

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) أبو عمرو الحمصي.

<sup>(</sup>٢) الأموي مولاهم، الحمصي.

<sup>(</sup>٣) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨١٧».

١) تصريح عطاء بن يزيد بالتحديث، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٥) هو: الحكم بن نافع البهراني.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حمزة الأموي مولاهم الحمصي.

<sup>(</sup>V) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨١٧».

سليمان (۱)، قال: حدثنا علي بن سهل الرملي البزاز، قال: حدثنا سعيد بن سليمان (۱)، قال: حدثنا الزهري (۳)، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: «قيل: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم مؤمن اعتزل في شعب من الشعاب، كفي الناس شره، (٤).

٧٧٢٢ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عفان (٥)، قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري (٦)، بمثله (٧).

عبد الرزاق (^^)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عبد الرزاق (^^)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، أو عبيد الله بن عبد الله – شك معمر – عن أبي سعيد الخدري، (رقال رجل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بماله ونفسه في

<sup>(</sup>١) الضّبي، أبو عثمان الواسطي.

<sup>(</sup>٢) العبدي، البصري.

<sup>(</sup>٣) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨١٧».

<sup>(</sup>٥) ابن مسلم بن عبد الله الصفار.

<sup>(</sup>٦) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨١٧».

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

سبيل الله، ثم قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب، يعبد الله ويدع الناس من شره (١).

رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، فقال: عن عطاء بن يزيد، بإسناده.

ورواه سعید بن منصور  $(^{7})$ ، عن یعقوب  $(^{9})$ ، عن أبي حازم، عن بعجة  $(^{3})$ .

گ ۲۸۲-حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم وه، قال: أخبرنا محمد بن جعفر (7)، قال: حدثني أبو حازم (7).

وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمة (^)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بدر قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن بَعْجة بن عبد الله بن بدر الجهني /(ك٤/١٦٠/أ) عن أبي هريرة، أن النبي على قال: ((خير ما عاش

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸۱۷»، وهو عند مسلم من طريق عبد الرزاق برقم ۲۳.

<sup>(</sup>٢) ابن شعبة الخراساني.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبد الرحمن القاري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) سيذكر المصنف هذا الحديث في الروايات التالية رقم (٧٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد: سعيد بن الحكم بن محمد المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٧) أبو حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) الحنفي البصري.

الناس له: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة (۱) أو فزعة طار على متنه، يلتمس القتل أو الموت مظانه، ورجل على رأس شعبة من هذه الشعاب، أو بطن واد من هذه الأودية، في غُنيمة له، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير).

قال ابن أبي مريم: «والموت مظانه، أو على رأس شعفة من هذه الشعاف، أو في بطن واد..» مثله (۲).

عباد القلزمي عباد الله عباد القلزمي عباد القلزمي يعقوب (۳). ح

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح أن قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٥)، قال: حدثنا أبي، عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من خير معاش الناس لهم: رجل

<sup>(</sup>١) الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو، أفاده ابن الأثير في النهاية: ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط: ٥٠ المحديث ١٥٠ ٥٠ (رحديث ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد العبدي المكي البصري.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا الؤحاظي.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن أبي حازم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هَيْعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل أو الموت في مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف. وقال ابن أبي عباد: في شعبة من هذه الشعاب، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين)، زاد أبو أمية: «ليس من الناس إلا في خير))(۱).

٧٨٢٦ حدثنا أبو على الزعفراني، وعمر بن سهل(٢)، قالا: حدثنا زيد بن الحباب العكلي، قال: حدثنا أسامة بن زيد(٣)، عن بعجة بن عبد الله الجهني، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «يُوشِك أن يأتي على الناس زمان، يكون خيرهم فيه رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة استوى على متن فرسه، ثم طلب الموت مظانه، أو رجل في شعب من هذه الشعاب، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة واعتزل شرور الناس<sub>»(<sup>(1)</sup>.</sub>

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٢٤».

<sup>(</sup>٢) المصيصي، البغدادي، نزل الثغر، ترجم له ابن منده، والخطيب، ولم يذكرا فيه حرحا ولا تعديلا. انظر فتح الباب في الكني والألقاب لابن منده «ت: ١٧٩٦»، تاريخ بغداد: ٢١٣/١١.

<sup>(</sup>٣) أسامة بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٢٤»، وهو عند مسلم من طريق أسامة بن زيد برقم ١٢٧، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ حديث أسامة بن زيد، عن بعجة،

حدثنا الأحمسي<sup>(۱)</sup>، وابن أبي رجاء، قالا: حدثنا وكيع<sup>(1)</sup>. حوحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن الصباح<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا وكيع<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن

وأحال على معنى حديث أبي حازم، عن بعجة.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ حديث أسامة بن زيد، عن بعجة.

<sup>(</sup>١) أسامة بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث السابق برقم «٢٨٢٦».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ حديث أسامة بن زيد، عن بعجة.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، أبو جعفر السراج الكوفي.

<sup>(</sup>٤) وكيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الدولابي، أبو جعفر البغدادي البزاؤ الحافظ.

<sup>(</sup>٦) وكيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أبي هريرة قال: قال النبي على: (ريأتي على الناس زمان أحسن الناس فيهم منزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة استوى على متنه، ثم طلب الموت مظانه، أو رجل في شعب من هذه الشعاب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويدع الناس إلا من خير $(^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث السابق برقم «٧٨٢٦»، وهو عند مسلم من طريق وكيع برقم ١٢٧.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح وكيع بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٢) ذكر لفظ حديث أسامة بن زيد، عن بعجة.

#### بيان صفة وجوب الجنة للمقتول وقاتله.

قال: خدرنا عمر، عن همام بن منبه، قال: حدثنا عبد الرزاق (۱)، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله على فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله على: «يضحك (۱) الله عز وجل لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يُقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل فيُسْتَشْهد» (۱).

• ٧٨٣- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثنا مالك. ح

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الضحك صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، التي يتصف بما سبحانه وتعالى متى شاء كالرضى والغضب، يجب إثباتها على المعنى الذي يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

انظر كتاب التوحيد للإمام ابن حزيمة: ٥٦٣/٢، مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية ٢١٧/٦، شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هرّاس ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة: ٣/١٥٠٤، «حديث ١٢٩».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل: ٣١٣/٢، «حديث ٢٨٢٦».

وحدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على وريضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما داخل الجنة، يُقاتل هذا في سبيل الله فَيُقْتل، ثم يتوب الله /(ك١٦١/١) على القاتل فيُقاتل في سبيل الله فيستشهد، (١٦١/٤).

٧٨٣١ حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا عبد العزيـز بـن عبد الله (٤)، ويحيى بن عبد الله بن بكير (٥)، أخبرنا مالك، بإسناده مثله (٦).

الترمذي، قالا: حدثنا أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وأبو إسماعيل الترمذي، قالا: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٧)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «يضحك الله من الرجلين، يقتل أحدهما الآخر، فيدخلان الجنة جميعا، يكون أحدهما كافرا، فيقتل أحدهما صاحبَه، ثم يسلم، فيُستشهد الآخر).

<sup>(</sup>١) ابن عيسى العسقلاني.

<sup>(</sup>٢) أبو الزناد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٢٩»، وهو عند مسلم من طريق أبي الزناد برقم ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن يحيى بن عمرو، أبو القاسم المدني.

<sup>(</sup>٥) المخزومي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٨٢٩».

<sup>(</sup>٧) سفيان وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٢»، وهو عند مسلم من طريق ابن عيينة برقم ١٢٨.

وحدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروي (١)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٤)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروي (١)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٤)، قالا: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله والله والله الله ليضحك إلى الرجلين وقال أبو زرعة: من رجلين عقتل أحدهما صاحبه، كلاهما داخل الجنة، رجل يقاتل في سبيل الله فاستشهد، ثم تاب الله على قاتله، فأسلم، فقاتل في سبيل الله فاستشهد، هذا لفظ، وقال ابن أبي رجاء: فيستشهد ثم يتوب» (٥).

٧٨٣٤ حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان الثوري<sup>(١)</sup>، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال

فوائد الاستخراج:

۱) متابعة عبد الله بن الزبير الحميدي في رواية الحديث عن ابن عيينة، لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، الذي أخرج مسلم الحديث من طريقه، وهو متكلم فيه. انظر الحرح والتعديل  $(/\Lambda)$ ت: 0.70».

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء.

<sup>(</sup>٢) وكيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو أسحاق بن راهوية الحنظلي الإمام.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن أبي شيبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٨٢٩»، وهو عند مسلم من طريق أبي بكر وكيع برقم ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رسول الله ﷺ: «ضحك ربنا -عز وجل- من رجلين، قتل أحدهما صاحبه، وكلاهما في الجنة»(١).

• ۲۸۳ - حدثنا أبو فروة (۲)، قال: حدثنا خالد (۱)، قال: حدثنا ورقاء (۱). ح

وحدثنا أبو أمية، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب (°)، كلاهما عن أبي الزناد (<sup>۲)</sup>، بإسناده بمثل حديث ابن عيينة، عن أبي الزناد: (رويتوب الله على هذا فيُسلم، فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد), (۷).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸۲۹»، إلا أن مسلما لم يسق لفظه من رواية الثوري، عن أبي الزناد. واكتفى بالأحالة على رواوية ابن عيينة، عن أبي الزناد. فوائد الاستخراج:

١) التعريف بسفيان في هذا الطريق: وأنه الثوري، حيث لم يذكر مسلم إلا اسمه فقط.

٢) ذكر لفظ رواية الثوري، عن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي يزيد، واسمه: البهبذان، أبو الهيثم المزرفي.

<sup>(</sup>٤) ابن عمر اليشكري.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حمزة الأموي مولاهم الحمصي.

<sup>(</sup>٦) أبو الزناد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٢٩»، وهو عند مسلم من طريق أبي الزناد

### بيان ثواب من يقتل كافراً

۱۳۹ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع. ح

وحدثنا أبو داود السجزي /(ك١٦١/ب) قال: حدثنا محمد بن الصباح<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر<sup>(۱)</sup>، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا»<sup>(۳)</sup>.

٧٨٣٧ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حفص بن مَيْسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا يجتمع كافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا» (٥).

#### فوائد الاستخراج:

برقم ۱۲۸.

<sup>(</sup>١) الدولابي، أبو جعفر البغدادي البزاز.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن جعفر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل كافرا ثم سدّد: ٣/٥٠٥/، «حديث ١٣٠».

<sup>1)</sup> التعريف بإسماعيل الراوي عن العلاء، وأنه ابن جعفر، ومسلم قيده بقوله: «يعنون: ابن جعفر».

<sup>(</sup>٤) العلاء بن عبد الرحمن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٢٩».

٧٨٣٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق - يعنى: الفزاري(١) - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدهما، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: مؤمن يقتل كافرا، ثم سدَّدَ المسلم بعده (۲).

٧٨٣٩ حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (٣)، قال: حدثنا الليث، عن محمد بن عجلان، عن سهيل بن أبي صالح(1)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: ﴿لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما: مسلم قتل كافرا، ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح (°).

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد العلاء، وهو عبد الرحمن، وعند مسلم ورد باسمه الجحرد.

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق الفزاري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٨٣٦»، وهو عند مسلم من طريق الفزاري برقم ١٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري.

<sup>(</sup>٤) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث٧٨٣٦»، إلا أن مسلما اقتصر على الجملة الأولى منه، ولم يذكر بقية الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يجتمعان في حوف عبد: غبارٌ في

بيان مضاعفة نفقة المسلم في سبيل الله، وثواب ذلك المجاهد على من يعطيه النفقة، ويحمله ليجاهد، والدليل على أن من يقوم مع من يجمع للسبيل، فيسأل له أو يدله على من يعطيه أو يحمله، أنّ له مثل أجر المُعطى أو الحامل.

• ٧٨٤-حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، عن الأعمش، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، يحدث عن أبي مسعود، (أنَّ رجلا جاء إلى النبي على بناقة مزمومة (٢) صدقة، فقال: هذه في

سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح»، وقد أخرج الحديث بحذه الزيادة أحمد في المسند: ٢/٠٣، والنسائي في السنن، كتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه: ٣٢٠/٦ «حديث ٣١٠٩»، والحاكم في المستدرك: ٧٢/٢ كلهم من طرق عدة، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وهذا إسناد حسن، سهيل بن أبي صالح المدني، صدوق تغير حفظه بآخره، كما قال ابن حجر في التقريب «ت: ٢٦٩٠».

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: ٢٢٤/٧: «هذا إسناد صحيح» ا.ه، والأقرب أنه حسن فقط، لما قيل في ابن عجلان، وسهيل بن أبي صالح، مما سبق في ترجمتهما.

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي فيها زمام، والزمام ما يجعل في أنف البعير دقيقا، وقيل ما يشد به رؤوسها من حبل وسير. انظر مجمع بحار الأنوار: ٤٤٠/٢.

الع ۱ الح ۱ الصّغاني، قال: حدثنا أبو خيثمة (٢)، قال: حدثنا أبو خيثمة (٢)، قال: حدثنا أبو خيثمة (٢)، قال: حدثنا أرك ٢ / ٢ / ١/أ) جرير (٣)، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: «جاء رجل بناقة مخطومة (٤) [فقال] (٥): هذه في سبيل الله، فقال رسول الله على: لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة، كلها مخطومة (٢).

العامري، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا الموامة (١٠)، عن زائدة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: «أتى النبي الن

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها: ۱۰۰٦/۳ «الحديث ۱۳۲»، وقد أورد لفظه من رواية جرير، عن الأعمش به. فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية شعبة، عن الأعمش.

<sup>(</sup>۲) هو زهير بن حرب بن شداد النسائي، سكن بغداد.

<sup>(</sup>٣) جرير وهو: ابن عبد الحميد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) أي فيها خطامها، أي: زمامها. انظر «حديث ٧٨٤٠».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، وهي مثبتة في صحيح مسلم، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٤٠».

<sup>(</sup>٧) أبو أسامة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

هذه في سبيل الله، قال: لك بها مائة ناقة في الجنة –أو سبعمائة ناقة - أو سبعمائة ناقة - أو سبعمائة ناقة - أن الشك من أبي عوانة.

۳۱ ۲۸ ۲۳ حدثنا علي بن حرب، والصَّغاني، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش (۲)، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود، قال: «جاء رجل إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، إني أُبْدِع (۳) بي فاحْمِلْني، فقال: ما أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا، فأتاه فحمله، فأتى النبي ، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله (٤).

\$ \$ \$ ٧٨ - حدثنا أبو العباس الغزي (٥)، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٦)، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود

(٢) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸٤٠»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من رواية زائدة، عن الأعمش، وإنما ذكره من رواية جرير، عن الأعمش.

فوائد الاستحراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية زائدة، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) بضم الهمزة على ما لم يسم فاعله، ومعناه: هلكت دابتي وهي مركوبي. انظر مشارق الأنوار: ٨٠/١، شرح صحيح مسلم للنووي: ٢١/١٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله...: ١٥٠٦/٣ «حديث ١٣٣»، وقد أورد لفظه من رواية جرير، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.

<sup>(</sup>٦) سفيان وهو الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الأنصاري، قال: (رجاء رجل إلى النبي على فقال: إنه أبدع بي فاحملني، فقال: لا أجد لك، ائت فلانا، فأتاه فحمله، فجاء إلى النبي على 

٧٨٤٥ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن الأعمش، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، يحدث عن أبي مسعود، ﴿أُنَّ رَجِهُ أَتِّي رَسُولَ الله ﷺ فقال: احملني فإنه قبد أبدع بي، فقال رسول الله ﷺ: ائت فلانا فسله، فأتاه فسأله فحمله، فقال رسول الله ﷺ: من دلّ على خير، فله مثل أجر فاعله -أو قال: عامله- $^{(7)}$ .

٧٨٤٦ حـدثنا /(ك٢/٤/١/ب) أبرو فروة الرهاوي، قال: حدثنا أبو الجوَّاب، قال: حدثنا عمار(٤)، عن

فوائد الاستخراج:

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٤٣»، لكن مسلما ذكر لفظ الحديث من رواية أبى معاوية، عن الأعمش.

١) ذكر لفظ الحديث من رواية سفيان، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٤٣»، لكن مسلما أورد لفظه من رواية أبي معاوية، عن الأعمش به.

١) ذكر لفظ الحديث من رواية شعبة، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٤) ابن رزيق، بتقديم الراء، الضّبي أو التميمي، أبو الأحوص الكوفي.

الأعمش (۱)، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله قد بُدِّع بي فاحملني، قال: ما أجد ما أحملك، ولكن ائت فلانا فلعله يحملك، فأتاه فحمله، فأتى رسول الله على فأخبره، فقال: من دلّ على خير فله مثل أجر من عمله» (۱).

<sup>(</sup>١) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٤٣».

## بيان ثواب مُجهِّر الغازي، ومتعاهد مُخلَفيه، وأنهما إذا فعلا ذلك فقد وقع عليهما اسم الغُراة، وبيان فضل المواسي مُخْلفي الغزاة، والمواسي أصحابه.

العباس بن محمد (۱)، والصّغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا رحسين المعلم (۲)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله على: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خَلُف غازيا في أهله فقد غزا» (۳).

حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، قال: حدثني الحسين (أن قال: حدثني زيد بن حالد: «أن أبو سلمة، قال: حدثني بسر بن سعيد، قال: حدثني زيد بن حالد: «أن النبي قل قال:...) مثله (٥).

<sup>(</sup>١) الدوري.

<sup>(</sup>٢) حسين المعلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ١٥٠٧/٣، «حديث ١٣٦».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهّز غازيا أو خلفه بخير: ٣١٧/٢، «حديث ٢٨٤٣».

<sup>(</sup>٤) الحسين، وهو المعلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٤٧».

**٩٤٨٧** حدثنا محمد بن يعقوب الغساني<sup>(۱)</sup>، ويزيد بن عبد الصمد<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شيبان<sup>(۱)</sup>، عن يحيي<sup>(1)</sup>، بإسناده مثله سواء<sup>(٥)</sup>.

#### فوائد الاستخراج:

انظر الجرح والتعديل ١٢١/٨/٥٦، تاريخ دمشق: ٢٨٦/٥٦.

١) تصريح يحيى بن أبي كثير بالتحديث، وهو مدلس، وروايته عند مسلم بالعنعنة.

٢) تصريح أبي سلمة بن عبد الرحمن بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم
 يكن مدلسا.

٣) تصريح بسر بن سعيد بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يعقوب بن حبيب، أبو جعفر الغساني. توفي: ٢٦٤ه، قال ابن أبي حاتم: صدوق، وكتب عنه أبي.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية البصري.

<sup>(</sup>٤) يحيى، وهو ابن أبي كثير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٤٧».

<sup>(</sup>٦) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر: «حديث ٧٨٤٧»، وهو عند مسلم من طريق ابن وهب

١ ٥ ٧٨ - حدثنا أبو البَحْتري (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن بُريد، عن جده: أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله علي: ﴿إِنَّ الأشعريين، إذا رملوا في الغزو(٣) أو قَلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بالسوية، فهم مني وأنا منهم))(٤) /(ك٤/٣٦١/أ).

برقم ١٣٥.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن شاكر العنبرى.

<sup>(</sup>٢) أسامة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي فني طعامهم، أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل.

انظر الديباج على صحيح مسلم للسيوطي: ٥/٥٥، مجمع بحار الأنوار: ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الأشعريين رهي: ١٩٤٤/٤، (رحديث ١٦٧)».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض: ۲۰٤/۲، (رحدیث ۲۶۸٦)».

### بيان السنة في بعث الإمام رعيتُه في الغزو، إذا احتاج إليهم.

الوهبي (۱)، قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي أن قال: حدثنا شيبان (۲)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سعيد مولى المَهْري، أن أبا سعيد الخدري أخبره، أن رسول الله على قال له في غزوة غزاها بني لحيان: «ليبعث كل رجل منكم رجلا، والأجر بينهما» (۳).

٣٥٨٥٣ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة (٤)، قال: حدثنا حسين المعلم (٥)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى المَهْري، عن أبي سعيد الخدري، قال: «بعث رسول الله الله بني لِحْيان، وقال: لينبعث من كل رجلين واحد، والأجر بينهما» (٢).

<sup>(</sup>١) أبو سعيد الكندي.

<sup>(</sup>٢) شيبان وهو النحوي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ١٥٠٧/٣، «حديث ١٣٧»، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث من رواية شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير به، وإنما ساق لفظه من رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير به ثم أحال عليها.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية شيبان، عن يحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>٤) ابن العلاء القيسي.

<sup>(</sup>٥) حسين المعلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث السابق برقم ٧٨٥٢.

٤ ٥ ٧٨- حدثنا إسحاق بن سيار النصيي، قال: حدثنا أبو معمر  $\binom{1}{1}$ ، قال: حدثنا عبد الوارث $\binom{1}{1}$ ، قال: حدثنا حسين بمثله $\binom{1}{1}$ .

٠٧٨٥-حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (٤)، قال: حدثنا حرب بن شداد (°)، عن يحيى بن أبي كثير (١٦)، قال: حدثني أبو سعيد مولى المهرى، عن أبي سعيد الخدري، ﴿أَنَّ النَّبِي ﷺ بعث إلى بنبي لحيان ...» فذكر مثله: «أحدهما والأجر بينهما» (٧).

٧٨٥٦ حدثنا هلال بن العلاء (٨)، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عمرو -يعنى: الأوزاعى $^{(4)}$ 

#### فوائد الاستخراج:

- ١) تمييز الحسين في الإسناد، وأنه المعلم، وهو عند مسلم باسمه فقط.
- ٢) ذكر لفظ الحديث من رواية حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير به.
  - (١) هو: عبد الله بن عمرو بن ميسرة المنقري مولاهم المقعد.
  - (٢) عبد الوارث، وهو ابن سعيد العنبري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٢».
      - (٤) الطيالسي.
      - (٥) أبو الخطاب اليشكري.
      - (٦) يحيى بن أبي كثير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٢».
      - (٨) ابن هلال الباهلي مولاهم، الرقي.
- (٩) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، إمام مشهور.

عن يحيى بن أبي كثير (۱)، عن أبي سعيد المهري، عن أبي سعيد الخدري، «أنَّ النبي ﷺ بعث بعثا إلى بني لحيان، وقال: لينتدب من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما» (٢).

٧٨٥٧ حدثنا علي بن حرب، وأبو داود السجزي، وأبو علي ابن أخي مَلُون المصري<sup>(٦)</sup>، قالوا: حدثنا سعيد بن منصور<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، «أنَّ رسول الله الله الله الله الحارج في لحيان، لِيَخْرُج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خَلَف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج»<sup>(٥)</sup>.

الله (۱)، قال: حدثنا عمي عمي الله (۱)، قال: حدثنا عمي قال: حدثنا عمي (۷)، قال:  $/(2\pi/2)$  حدثني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن

<sup>(</sup>١) يحيى بن أبي كثير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «الحديث ۷۸۰۲».

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «الحديث ٧٨٥٢»، وهو عند مسلم من طريق سعيد بن منصور برقم ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري.

 <sup>(</sup>٧) عم أبي عبيد الله، وهو عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أنه قال: ((مثل أجر الخارج)) أ

قال أبو عوانة: «كذا وقع إليّ».

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٢»، ورواية مسلم: «كان له مثل نصف أجر الخارج».

# بيان فضل نِساء المجاهدين، وعِظَم وجوب حقَهِن على القاعدين.

**٩٥٨٧**-حدثنا أحمد بن أبي رجاء (١)، والأحمسي (٢)، قالا: حدثنا وكيع (٣)، قال: حدثنا سفيان. ح

وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو داود عمر بن سعد<sup>(1)</sup>، عن سفيان الثوري<sup>(0)</sup>، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة<sup>(1)</sup>، عن أبيه، قال: قال النبي ﷺ: «حُرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، فقيل: إنّ هذا فلان خانك

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الله بن عبيد الله الثغري المصيصى.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسماعيل بن سمرة، أبو جعفر السراج.

<sup>(</sup>٣) وكيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) ابن عبيد الحَفَري الكوفي.

<sup>(</sup>٥) الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) كذا في رواية المصنف، والذي في رواية مسلم في صحيحه: «سليمان بن بريدة»، وكذا هو في جميع المصادر التي أخرجت الحديث، وقد قال الحافظ المزي –رحمه الله بن في تحفة الأشراف: ٧٣/٢ بعد أن ذكر رواية أبي عوانة التي وقع فيها: عبد الله بن بريدة، قال: «هو قول شاذ، لا نعلم أحدا غيره —يعني أبا عوانة – ذكر أن علقمة بن مرثد يروي عن عبد الله بن بريدة شيئا، لا هذا الحديث ولا غيره، والله أعلم» اه.

فخذ من حسناته، قال النبي على: فما ظنكم؟ قال وكيع: إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ (١).

• ٧٨٦-حدثنا الغزي<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن عوف<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا الفرياي، قال: حدثنا الفرياي، قال: حدثنا سفيان<sup>(1)</sup>، عن علقمة، بإسناده مثله: «فخالف إلى امرأة رجل من المجاهدين، فيخُونُه في أهله، إلا وقف له يوم القيامة، فيقال: إن هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت، قال رسول الله على: فما ظنكم». (°).

ا ۲۸۲-حدثنا ابن أبي الربيع الجرجاني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان<sup>(۲)</sup>، بإسناده يرفعه عن النبي على قال: «النساء…» فذكر نحوه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب حرمة المجاهدين، وإثم من خانهم فيهن: ۱۵۰۸/۳ «حديث ۱۳۹».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح وكيع بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٢) التعريف بسفيان الراوي عن علقمة، وأنه الثوري، وقد وقع عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.

<sup>(</sup>٣) ابن سفيان الطائي الحمصي.

<sup>(</sup>٤) سفيان، وهو الثوري، موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩».

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن يحيى بن الجعد العبدى.

<sup>(</sup>٧) سفيان، وهو الثوري، موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩».

٧٨٦٢ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (١)، قال: حدثني قعنب التيمي. ح

وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سعید بن منصور  $(^{(1)})$ , وأبي  $(^{(1)})$  عن ابن عیبنة، عن قعنب.

وقال سعيد: «فقيل له: هذا خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت، فالتفت إلينا النبي فقال: ما ظنكم؟ (٥)، هذا لفظ أبي داود، عن سعيد.

<sup>(</sup>١) سفيان، وهو ابن عيينة، موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور، موضع الالتقاء مع مسلم.

 <sup>(</sup>٣) هو: حرب بن محمد بن حرب الطائي، ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرحا ولا
 تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر الجرح والتعديل (٣/ت: ١١٢٧)، الثقات لابن حبان: ٢١٣/٨.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور، موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩»، ومسلم لم يذكر من رواية سفيان بن

٧٨٦٣-حدثني عمار بن رجاء من كتابه، قال: حدثنا يحيي بن آدم(١)، قال: حدثنا مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال النبي رنساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، ما أحد من القاعدين يخالف إلى امرأة رجل منهم فيخونه فى أهله إلا وقف له يوم القيامة، فقيل له: إن هذا خانك في أهلك، فخذ من عمله ما شئت، قال: فما ظنكم(1).

من هنا لم يخرجاه.

٧٨٦٤ حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسنَدى (٦)، قال: حدثنا.....

عيينة إلا طرفا من الحديث، وقد ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية سفيان الثوري. فوائد الاستخراج:

١) التعريف بسفيان، الراوي عن قعنب، وأنه ابن عيينة، وقد وقع عند مسلم باسمه فقط.

٢) تصريح سفيان بن عيينة بالتحديث، وقد وصف بالتدليس، روايته عند مسلم بالعنعنة.

٣) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>١) يحيى بن آدم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩»، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث من رواية يحيى بن آدم، واكتفى بذكر الإسناد، وأحال على معنى حديث الثوري. فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية يحيى بن آدم.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجُعفي، أبو جعفر البخاري، المعروف بالمسنَدي، توفي: ٢٢٩هـ، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن حبان: كان متقنا، وقال

حَرَمي(۱)، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد(۲)، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أنَّ النبي على قال: ((نساء المجاهدين على نساء القاعدين من الحرمة كحرمة أمهاتهم، وما من رجل خلف مجاهدا في أهله، فخانه، إلا قيل له يوم القيامة: إن هذا خانك في أهلك، فخذ من عمله ما شئت، فما ظنكم؟!)(۲).

وذكره عمر بن شبة<sup>(٤)</sup> عن حرمي، عن شعبة.

محدثنا أبو عَون محمد بن عمرو بن عون الواسطي، قال: حدثنا على بن الحسن بن سليمان (٥)، قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن

الخليلي: ثقة متفق عليه.

انظر الجرح والتعديل «٥/ت: ٧٤٥»، الثقات لابن حبان: ٣٥٤/٨، تعذيب التهذيب: ١٠/٦.

<sup>(</sup>١) ابن عُمارة بن أبي حفصة واسمه نابت بالنون، أبو روح العتكي البصري.

<sup>(</sup>٢) علقمة بن مرتد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩»، وهو عند مسلم من طريق علقمة برقم ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عُبيدة، أبو زيد النمري البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) الحضرمي، واسطي الأصل، كوفي، يعرف بابن أبي الشعثاء، توفي بضع وثلاثون ومئتين، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: أبو داود السحستاني، والحاكم، وابن حجر. وقد وهم الدكتور/عمر عبد السلام تدمري في تعليقه على تاريخ الإسلام للذهبي، وفيات سنة «٢٣١-٢٤٠» ص ٢٧٥، فنسب للخطيب البغدادي أنه وثقه في تاريخ

حيان (۱)، قال: حدثنا عمرو بن قيس (۲)، عن علقمة بن مرثد (۳)، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال النبي الله (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يَخْلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا وقف له يوم القيامة، فقيل: خُذ من حسناته ما شئت) (٤).

حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري (°)، قال: حدثنا أبو خالد (۱)، عن عمرو بن قيس (۲)، بإسناده: ((إنَّ نساء المجاهدين عليكم في الحرمة كأمهاتكم، من خلف مجاهدا في المجاهدين عليكم في على عمله يوم القيامة، فأخذ منه ما شاء)، (٨).

بغداد: ٣٧٧/١١، والخطيب لم يترجم له أصلا، والموثق هناك رجل آخر يشترك معه في اسمه واسم أبيه وجده!!.

انظر تهذيب التهذيب: ٢٩٧/٧، التقريب (رت: ٤٧٣٩)،

- (١) الأزدي الأحمر الكوفي.
- (٢) الملائي، بضم الميم وتخفيف اللام والمد، أبو عبد الله الكوفي.
  - (٣) علقمة بن مرثد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩»، وهو عند مسلم من طريق علقمة برقم ١٤٠.
  - (٥) ذكره ابن حبان في الثقات: ٣٢٨/٨، وقال: مستقيم الحديث.
    - (٦) سليمان بن حيان الأزدي الأحمر.
      - (٧) المُلائي.
    - (A) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩».

حدثنا أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازيان، قالا: حدثنا عمرو بن رافع بن الفرات البحلي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الدشتكي<sup>(۱)</sup>، عن يزيد النحوي<sup>(۱)</sup>، عن سليمان بن بريدة<sup>(١)</sup>، عن أبيه، عن رسول الله و الله و

<sup>(</sup>١) أبو حُجْر القزويني، توفي: ٢٣٧هـ، وثقه الحفاظ وأثنوا عليه، منهم: أبو حاتم، وابن حبان، قال: مستقيم الحديث جدا، وابن حجر.

انظر الجرح والتعديل «٦/ت: ١٢٨٦»، الثقات لابن حبان: ٤٨٧/٨، التقريب «ت: ٥٠٦٣».

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن المروزي، نزيل مرو، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق. انظر الثقات لابن حبان: ٣٣٨/٨، التقريب (رت: ٣٣٦٨)».

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن أبي سعيد النحوي، أبو الحسن القرشي مولاهم، المروزي، توفي: ١٣١ه، وثقه عامة الحفاظ، منهم: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدوري: ۱۲۷۱/۲، الجرح والتعدیل «۹/ت: ۱۱۳۳»، تمذیب التهذیب: ۳۳۲/۱۱.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن بريدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٥٩».

<sup>(</sup>٦) يعني ابن مرثد الحضرمي.

# بيان فضل المجاهدين على القاعدين، والدليل على أن من خلفهم في أهلهم بخير لم يبلغوا درجتهم إلا من به ضر.

٧٨٦٨ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي(١)، قال: أخبرنا شعبة. ح

وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ((لما نزلت هذه الآية {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} دعا رسول الله ﷺ زيد بن ثابت، ودعا بالكتف ليكتبه فيها، قال: فشكا ابن أم مكتوم ضرره قال: فنزلت ﴿ لا يَسْتَوى الْقَنْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلطَّرَدِ ﴾ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن الربيع العامري الحرشي.

<sup>(</sup>٢) شعبة في الإسنادين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، جزء من الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين: ۱۵۰۸/۳ «حديث ۱٤۱».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب قول الله عز وجل ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِينِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّيرَر ﴾: ٢/٤ ٣١، «حديث ٢٨٣١».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالصحابي الجليل زيد، وأنه ابن ثابت، وقد وقع في رواية مسلم باسمه فقط.

٧٨٦٩ حدثنا أبو يحبى الزعفراني الرازي (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى (٢)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، -يعني: يحبى بن زكريا (٢)-، عن أبيه (٤)، عن أبي إسحاق (٥)، عن البراء قال: «كنت عند النبي قاعدا، فأنزلت عليه الآية ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، فقال النبي أن فأنزلت عليه الآية ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، فقال النبي الدعوا لي زيدا ليكتب، ومعه اللوح والدواة، أو الكتف، فقال: اكتب: ﴿لَا يَسْتَوِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧)، فجاء عمرو بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله إني ضرير البصر، وقد ترى ما بي من الزمانة (٨)، فلا أستطيع الجهاد، /(ك٤١/٥٦/أ) فنزلت ﴿غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ ﴿)، (٩)(١٠).

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) ابن يزيد التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي.

<sup>(</sup>٣) الهمداني، بسكون الميم، أبو سعيد الكوفي.

<sup>(</sup>٤) هو زكريا بن أبي زائدة حالد الهمداني، أبو يحيى الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، جزء من الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، جزء من الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٨) الزمانة: العاهة. انظر لسان العرب: ١٩٩/١٣، والمراد بما هنا العَمى.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، جزء من الآية (٩٥)

<sup>(</sup>۱۰) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٦٨».

فوائد الاستحراج:

١) ذكر اسم الصحابي الجليل زيد: ابن أم مكتوب، وهو عمرو، ولم يذكره مسلم.

• ٧٨٧- حدثني داود بن يحيى الدّهقان (١)، قال: حدثنا أبو سعيد (٣)، قال: حدثنا أحمد بن بشير (٣). ح

وحدثنا ابن شبابان (٤)، قال: حدثنا دُحيم، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (٥). ح

(١) لم أقف له على ترجمة.

انظر: الجرح والتعديل: «٥/ت: ٣٤٢»، المعجم المشتمل: (ت: ٤٧٥»، تهذيب التهذيب: ٢٣٦/٥.

(٣) المخزومي، أبو بكر الكوفي، توفي: ١٩٧ه، قال ابن معين: ليس بحديثه بأس، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وتكلم فيه بعض العلماء كالنسائي فقال: ليس بذاك القوي، وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر بحديثه. وخلص ابن حجر إلى أنه: صدوق له أوهام.

انظر الجرح والتعديل: «٢/ت: ١٤»، تهذيب الكمال: ٢٧٣/١، التقريب «ت: ١٣».

- (٤) هو أحمد بن محمد بن موسى المكي العطار.
- (٥) ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، توفي: ١٨٩ه، وثقه الحفاظ، منهم: ابن سعد، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وابن ححر، وقال: رمي بالإرجاء، وسماعه من ابن أبي عروبة بأخرة.

انظر طبقات ابن سعد «۷/ت: ۳۹۳۰»، تاریخ ابن معین بروایة الدوري: ۲۸۷۲، انظر طبقات ابن سعد «۷/۲»، التقریب «ت: ۸۰۸۲».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن سعيد بن حُصين الكندي الأشج الكوفي، توفي: ٢٥٧هـ، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: أبو حاتم، والخليلي، وقال النسائي، ومسلمة بن القاسم: لا بأس به.

وحدثنا أسلم بن سهل الواسطي بَحْشَل، قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان (۱)، قال: حدثنا مسعر (۱)، عن بيان (۱)، قال: حدثنا مسعر (۱)، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: «لما نزلت هذه الآية ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۱)، أتى ابن أم مكتوم النبي الله فنزلت ﴿غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾ (۱).

۱ ۷۸۷۱ حدثني محمد بن نافع اللازي المصري<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عبد الله بن المغيرة<sup>(۷)</sup>، قال: حدثنا مسعر<sup>(۸)</sup>، بإسناده مثله<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن زكريا الواسطي، أبو الحسن السُّكري.

<sup>(</sup>٢) ابن مرداس المخزومي، المعروف بالأزرق.

<sup>(</sup>٣) مسعر، وهو ابن كدام؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، جزء من الآية (٩٥)

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٦٨»، وهو عند مسلم من طريق مسعر برقم ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حبان في الثقات: ٩ / ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي، نزيل مصر، ضعفه الحفاظ، فقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن يونس: منكر الحديث، بل قال الذهبي: واه.

انظر الجرح والتعديل «٥/ت: ٧٣٢»، المغني في الضعفاء «١/ت: ٣٣٤٤»، لسان الميزان «٤/ت: ٤٧٧٧».

<sup>(</sup>A) مسعر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٦٨»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ١٤٢.

بيان الخبر الدال على أن من أحب أن يكون ممن يُقاتل في سبيل الله يجب عليه أن ينوى بقتاله للأعداء؛ لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا نوى ذلك كان منهم، وإن قاتل أيضا غضبا أو حميةً أو ليذكر أو ليغنم.

٧٨٧٢ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، قال: قال عمرو بن مرة لي: حدثني أبو وائل حديثا أعجبني، قال: حدثنا أبو موسى، ﴿أَنَّ رَجِهُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليُذكر، ويقاتل ليُرى مكانه، ويقاتل لكذا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله على: من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل $^{(7)}$ .

٧٨٧٣ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد، قال: سمعت شعبة (٣) غير مرة يحدث عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا وائل، قال: حدثنا أبو موسى الأشعري، «أنَّ أعرابيا أتى النبي على فقال: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: ١٥١٢/٣، «حديث ١٤٩».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ٣٠٩/٢، (رحديث ٢٨١٠).

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل للأجر، ويقاتل ليرى مكانه؛ في سبيل الله؟ فقال رسول الله على: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

قال عمرو: فأعجبني هذا الحديث حين سمعته (١١٥/٤٤/١٠).

**٤٧٨٧-**حدثنا أبو قلابة، حدثنا بِشر بن عمر (٢)، قال: حدثنا شعبة (٣) بنحوه (٤).

• ۲۸۷ – حدثنا يوسف (°)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة (۲)، بمثله، وقال فيه: ((الرجل يقاتل للمغنم))(۷).

حدثنا الصَّغاني، وجعفر الصائغ، قالا: حدثنا معاوية بن عمرو<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا زائدة<sup>(۹)</sup>، عن منصور<sup>(۱)</sup>، عن شقيق، عن أبي موسى، قال: «أتى

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢».

<sup>(</sup>٢) ابن الحكم الزهراني الأزدي.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢».

<sup>(</sup>٥) ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي.

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢».

<sup>(</sup>٨) ابن المهلب الأزدي المَعْني.

<sup>(</sup>٩) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

<sup>(</sup>١٠) منصور، وهو ابن المعتمر الشَّلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

رجل النبي على فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل حَمِيَّة، ويقاتل غضبا، فهل له من أجر؟ فقال رسول الله على: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، (۱).

۷۸۷۷ حدثنا يوسف القاضي (۲)، قال: حدثنا أبو الربيع (۳)، قال: حدثنا جدثنا أبو الربيع (۱)، قال: حدثنا جرير (٤)، عن منصور، بإسناده: «فرفع إليه رأسه —وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما — قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله» (۵).

٧٨٧٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن يونس<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا زهير<sup>(٧)</sup>، عن منصور<sup>(٨)</sup>، عن أبي وائل، عن أبي موسى، قال: قال النبي الله عن «رمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢».

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) جرير الضّبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ١٥١.

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.

<sup>(</sup>٧) ابن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي.

<sup>(</sup>٨) منصور؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢»، وهو عند مسلم من طريق الأعمش برقم ١٥٠.

٧٨٧٩ حدثنا محمد بن الحنيد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان (١)، عن الأعمش قال: حدثنا سفيان وائل، عن الأعمش قال: (جاء رجل إلى النبي فقال: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، قال: فهو في سبيل الله عز وجل) (١).

• ٧٨٨-حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش (ئ)، عن أبي وائل، عن أبي موسى: (رأنَّ رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل للمغنم، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل» (°).

۱ ۸۸۸-حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني (٢)، قال: حدثنا الأعمش (٧)، عن شقيق، عن أبي موسى، قال: ((قيل:

<sup>(</sup>١) هو الثوري.

<sup>(</sup>٢) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢»، وهو عند مسلم من طريق الأعمش برقم ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٧٢»، وهو عند مسلم من طريق الأعمش برقم ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي.

<sup>(</sup>٧) الأعمش؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

يا رسول الله، مِن الناس من يقاتل شجاعة، ومن الناس من يقاتل رياء، ومن الناس من يقاتل رياء، ومن الناس من يقاتل /(ك١٦٦/٤) حمية، قال رسول الله ﷺ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸۷۲»، وهو عند مسلم من طريق الأعمش برقم ١٥٠.

باب الخبر الدال على أن من قاتل للمغنم، أو لدنيا يصيبها، أو ليُذكر، أو للرياء،لم يكن له من قتاله إلا ما أراد، والخبر المُوجب لمن قاتل ليُقال شجاع خزى النار.

٧٨٨٧ حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي (١)، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: أحبرني محمد بن إبراهيم، قال: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله على ح

وحدثنا الصّغاني، قال: حدثنا يزيد بن هارون (۱)، وجعفر بن عون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه، قال: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إنّما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». (۱)

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الثقفي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن هارون؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «إنما الأعمال بالنية: ١٥١٦/٣، «حديث ١٥٥»، إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث من رواية

٧٨٨٣ حدثنا الربيع بن سليمان(١)، وعيسى بن أحمد(٢)، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. ح

عبد الوهاب بن عبد الجحيد الثقفي، ويزيد بن هارون، عن يحيي بن سعيد، وإنما ذكر لفظه من رواية مالك، عن يحيى بن سعيد به، ثم أحال إلى معناه.

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان: ۲۲۷/٤، «حدیث ۲۲۷/٤».

#### فوائد الاستخراج:

- ١) تصريح عبد الوهاب بن عبد الجحيد الثقفي بالسماع، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.
- ٢) التعريف بعبد الوهاب، الراوي عن يحيى بن سعيد، وأنه ابن عبد الجيد الثقفي، وهو عند مسلم باسمه فقط، وإن كان مسلم قيده بقوله: (ريعني الثقفي)).
- ٣) تصريح يزيد بن هارون بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.
  - ٤) ذكر نسبة محمد بن إبراهيم، وهو التيمي.
- ٥) تصريح يحيى بن سعيد بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.
- ٦) تصريح محمد بن إبراهيم التيمي بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.
  - ٧) ذكر لفظ الحديث من رواية يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به.
    - (١) ابن عبد الجبار المرادي.
    - (٢) ابن عيسى العسقلاني البلخي.

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك بن أنس (١)، عن يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه، أن علقمة بن وقاص حدثه، أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر قال: سمعت رسول الله على يقول: «الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١) حديثهم واحد.

الخميدي (١) قال: حدثنا الحميدي (١) قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان (٥) عن يحيى بن سعيد، بإسناده، سمعت عمر بن الخطاب /(ك ٢٦٦/٤/ب) يخطب على المنبر، يخبر عن النبي الله مثله (١).

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٨٢».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بمالك، الراوي عن يحيي بن سعيد، وأنه ابن أنس، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٣) ابن صالح، أبو على الأسدي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي المكي.

<sup>(</sup>٥) سفيان، وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٨٢».

فوائد الاستخراج:

١) متابعة الحميدي لمحمد بن أبي عمر العدبي في روايته للحديث عن ابن عيينة، عند

• ٧٨٨ حدثنا يوسف بن سعيد بن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج (١)، عن ابن جُريج، قال: أحبرني يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، قال: تَفرَّج الناس عن أبي هريرة، فقال له ناتِل الشامي(٢): أيها الشيخ حدِّننا حديثا سمعته من رسول الله على، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أول الناس يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت -وقال غيره حتى استشهدت - فقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال: هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل تَعلُّم العلمَ وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلَّمْته، وقرأت القرآن فيك، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم، وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحِب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيه؟ قال: ما تركت من سبيل تُحِبُّ أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها، قال: كذبت، ولكنك

مسلم في صحيحه، والحميدي أوثق من العديي، وأجل أصحاب ابن عيينة.

<sup>(</sup>١) حجاج وهو المصيصي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) وهو ناتل – بمثناة – ابن قيس بن زيد الشامي الفلسطيني، أحد الأمراء لمعاوية رأيه وولده، توفى: ٦٦هـ.

انظر تحذيب الكمال: ٥٢٦/٢٩، التقريب (رت: ٧١١٠).

فعلت لیقال: هو جَوَاد، فقد قیل، ثم أمر به فسحب علی وجهه حتی أُلقي فی النار().

٧٨٨٦ حدثنا أبو غسان الدَّميري<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا عبد الملك بن عطاء<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج<sup>(٤)</sup>، قال: أحبرني يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار قال: تفرّج الناس عن أبي هريرة، ثم ذكر مثله<sup>(٥)</sup>. لم يخرجاه.

٧٨٨٧ حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار: ١٥١٤/٣، وحديث ١٥٢»، إلا أن مسلما لم يذكر إلا طرفا يسيرا من الحديث من رواية الحكيّاج بن محمد، عن ابن جُرَيج، وقد ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية حالد بن الحارث، عن ابن جُرَيج، وأحال عليها.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية حَجَّاج بن محمد عن ابن جُرَيج كاملة، ولم يذكر مسلم إلا طرفا منها.

<sup>(</sup>٢) هو: مالك بن يحيى بن الحمداني السوسي.

<sup>(</sup>٣) أبو نصر الخُفاف.

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٨٥».

<sup>(</sup>٦) تصحف في المطبوع: ٨١/٥ إلى سيار.

<sup>(</sup>٧) الهروي، نزيل البصرة، توفي: ٣١٦هـ، وثقه أبو داود، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. انظر الثقات لابن حبان: ٣٤٢/٨، تاريخ بغداد: ٢٩/٩.

عن حَيْوة (1)، قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني (٢)، أنّ عقبة بن مُسلم (٣) / (ك٤/١٦١/أ) حدثه، أنّ شُفي الأصبحي (٤) حدثه، أنّه دخل المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة (٥)، فدنوت منه...، وذكر الحديث بطوله (٢).

<sup>(</sup>١) ابن شريح بن صفوان التحيبي.

<sup>(</sup>۲) هو الوليد بن أبي الوليد عثمان، أبو عثمان المدني المصري، أخرج له مسلم، ووثقه كثير من الحفاظ، كابن معين، وأبي زرعة، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف على قلة روايته، وخلص ابن حجر إلى: أنه لين الحديث!! وهذا فيه نظر مع توثيق أولئك الجمع الغفير من الأئمة، وإخراج مسلم له. الخديث!! وهذا فيه نظر مع توثيق أولئك الجمع العفير من الأئمة، وإخراج مسلم له. انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢/١٣٤، ثقات العجلي «ت: ١٧٧٩»، المعرفة والتاريخ: ٢/٨٥٤، الجرح والتعديل «٩/ت: ٣٨»، الثقات لابن حبان: المعرفة والتاريخ: ٢/٨٥٤، الحرح والتعديل «٣/ت: ٣٨»، الثقات الابن حبان:

<sup>(</sup>٣) التُّحيبي، أبو محمد المصري، إمام الجامع، توفي: قريبا من ١٢٠هـ، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: العجلي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، وابن حجر.

انظر ثقات العجلي «ت: ١١٥٣)»، المعرفة والتاريخ: ٢٩٦/٢)، الثقات لابن حبان: ٢٢٨/٥)، التقريب «ت: ٤٦٨٤».

<sup>(</sup>٤) هو: شُفي بن ماتع الأصبحي المصري، توفي: في خلافة هشام، وثقه جمع من الأئمة، منهم: يعقوب بن سفيان، والنسائي، وابن حبان، وابن حجر.

انظر المعرفة والتاريخ: ٥١٣/٢، الثقات لابن حبان: ٣٧١/٤، تحذيب التهذيب ٢٦٠/٤، التقريب «ت: ٢٨٢٩».

<sup>(</sup>٥) أبو هريرة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٨٥».

# بيان صفة الجهاد الذي به يَتِم ً أجر صاحبه، وأن من أصاب غنيمة في جهاده، كان له الثلث من تمام الأجر.

الم ١٠٠٠ حدثنا ابن أبي مسرّة، ويوسف بن مُسلَّم، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، والحارث بن أبي أسامة، وإبراهيم بن أبي الحجاج (١)، قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ (١)، قال: حدثنا حَيْوة، عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله على يقول: (رما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم أجرهم) (١).

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يزيد المقرئ؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم: ١٥١٤/٣، «حديث ١٥٣».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب عبد الله بن يزيد، وهو المقرئ.

٢) التعريف بأبي هانئ، وأنه: حميد بن هانئ الخولاني، ومسلم ذكر كنيته فقط.

٣) ذكر اسم جد عبد الله بن عمرو، وهو: العاص.

٤) تصريح عبد الله بن عمرو بن العاص على بالسماع، وروايته عند مسلم بالعنعنة.

٧٨٨٩ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو سلمة المنقري، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حيوة (١)، بإسناده مثله (٢).

<sup>(</sup>١) حيوة، وهو ابن شريح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۷۸۸۸».

### بيان وجوب الشهادة لمن سألها بصدق نية وتطلبها، وإبلاغه الله منازلَ الشهداء وإن لم يستشهد، ومات على فراشه.

• ٧٨٩-حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن شريح، أنّ سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف حدثه، عن أبيه، عن حده، عن النبي على قال: «من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق؛ بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه»(٢).

ا ۹۸۹-حدثنا موسى بن إسحاق القاضي ( $^{(7)}$ )، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر ( $^{(3)}$ )، عن ابن وهب ( $^{(9)}$ )، بمثله ( $^{(7)}$ ).

۷۹۲ حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا القاسم بن دينار (۲) أبو العباس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح أبو شريح

<sup>(</sup>١) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: ١٥١٧/٣، «حديث ١٥٧».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بأبي شريح الواقع في إسناد مسلم، وأنه: عبد الرحمن بن شريح.

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن إسحاق بن موسى، أبو بكر الأنصاري الخطمي.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله الأسدي الحزامي.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٩٠».

<sup>(</sup>V) «دينار» كذا في الأصل. وجميع من ترجم له، أو أخرج الحديث من طريقه ممن وقفت

الإسكندراني<sup>(۱)</sup>، أنَّ سهل بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف حدثه، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي على قال: ((من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بَلَغه الله منازل الشهداء))(۱).

٧٨٩٣ حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن /(ك٤/١٦٧/ب) سعيد البغدادي (٢) صاحب دار العباس بحمص، وأخو خطاب (٤)، قالا: حدثنا

عليه سماه القاسم بن كثير، ولم يذكر أحد منهم أن اسم أبيه «دينار»، فالظاهر أنه خطأ من الناسخ، وقد جاء على الصواب في الحديث القادم برقم ٧٩١١.

وهو القاسم بن كثير بن النعمان الإسكندراني القاضي، توفي: ٢٢٠هـ، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حجر: صدوق.

انظر جامع الترمذي «حديث ١٦٥٣»، الجرح والتعديل «7/ت: 7/2»، تعذيب الكمال: 7/2، التقريب «ت: 9/0، التقريب «ت: 9/0،

- (١) عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۸۹۰».

فوائد الاستخراج:

- ١) التعريف بأبي شريح، وأنه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، وهو عند مسلم بكنيته فقط.
- (٣) المروزي القاضي، توفي: ٢٩٢هـ، وثقه جمع من النقاد، منهم: النسائي، وقال في موضع آخر: لا بأس به، ووثقه كذلك: الذهبي وابن حجر، وأثنيا عليه.

انظر تاريخ بغداد: ٣٠٤/٤، تاريخ الإسلام، وفيات «٢٩٢» ص٥٦، التقريب «ت: ٨١».

(٤) هو: محمد بن بشر بن مطر، أبو بكر الوراق، أخو خطاب بن بشر.

شيبان (۱)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله على: «من طلب الشهادة صادقا أعْطيها وإن لم تُصِبْه» (۲).

<sup>(</sup>١) شيبان وهو ابن فروخ؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: ١٥١٧/٣، «حديث ١٥٦».

<sup>(</sup>٣) ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي.

<sup>(</sup>٤) ابن على بن عطاء بن مقدم المقدمي المصري.

<sup>(</sup>٥) ابن إسماعيل البصري.

<sup>(</sup>٦) حماد بن سلمة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٩٣».

## بيان عقاب من مات ولم يَغْزُ في حياته، ولم يحدُثُ نفسَه بالغزو، وثواب من كانت نيته الغزو فَصَدَّه عن ذلك، أو إن كان له عذر.

و  $\mathbf{V} \mathbf{A} \mathbf{Q} - \mathbf{V} \mathbf{A} \mathbf{Q}$  ابن مُلاعب (۱)، وأبو عوف البُزُوري (۲)، ومحمد بن شاذان (۳)، قالوا: حدثنا زكريا بن عدي (٤). ح

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي (°)، قال: حدثنا ابن المبارك (۲)، قال: أخبرنا وهيب بن الوَرْد، قال: أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «من مات ولم يَغْزُ ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق». وقال عبدة: «على شعبة نفاق» (۷).

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن ملاعب بن حيان، أبو الفضل المخزومي الحافظ.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية البغدادي.

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد الجوهري البغدادي.

<sup>(</sup>٤) ابن الصلت التيمي مولاهم، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) نزيل المصيصة، توفي: ٢٣٩هـ، قال ابن حبان: مستقيم الحديث، ووثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق.

انظر الجرح والتعديل «٦/ت: ٤٥٨»، الثقات لابن حبان: ٤٣٧/٨، تهذيب التهذيب: ٩٩٥٦، التقريب: «ت: ٤٢٩٨».

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن المبارك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز، ولم

البو ربیعة (۱) قال: حدثنا أبو ربیعة (۱) قال: حدثنا أبو ربیعة حدثنا وهیب (۲) عن عمر بن محمد (۳) ، بإسناده مثله (۱) .

يحدث نفسه بالغزو: ٣/٧١٥١، «حديث ١٥٨».

فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر اسم والد وهيب المكي، وهو الورد.
- ٢) تصريح عبد الله بن المبارك بالإحبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.
- ٣) تصريح عمر بن محمد بن المنكدر بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.
  - (١) زيد بن عوف القطعي، البصري، الملقب بفهد.
  - (٢) هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري، كما سيأتي توضيحه في تخريج الحديث.
    - (٣) عمر بن محمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٩٥»، إلا أن هذا الحديث من هذا الطريق أعني طريق وهيب بن حالد، أنكره بعض العلماء فقد اتم فيه أبو زرعة راويه -وهو أبو ربيعة عن وهيب بن الورد. عن وهيب بن خالد بأنه قد سرق هذا الحديث، وأن المحفوظ إنما هو عن وهيب بن الورد. قال أبو زرعة -رحمه الله-: «قدم أبو إسحاق الطالقاني البصرة، فحدثهم عن ابن المبارك، عن وهيب، عن عمر بن محمد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: «من مات ولم يغز»، فحدث به أبو ربيعة، عن وهيب، عن عمر بن محمد، وحسب أنه وهيب بن خالد، وإنما هو وهيب بن الورد، فتوهم المسكين أنه وهيب بن خالد، فافتضح». فحدث به عن وهيب بن حالد، وليس هذا من حديث وهيب بن خالد، فافتضح». انظر «أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء»: ٢/٤٥٤، وانظر كذلك لسان الميزان: «٣/ت: ٨٨٥».

٧٨٩٧ حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، وعلى بن حرب الطائي، قالا: حدثنا وكيع(١)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله على: ((لقد خَلَّفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سلكتم طريقا إلا شَرَكُوكُمْ في الأجر، حَبَسهم العذر)(١).

٧٨٩٨-حدثنا الحسن بن عفان العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ فَي المدينة لرجالا ما سِرْتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلاكانوا معكم، حبسهم العُذن (٣).

٧٨٩٩ ز حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مُميد (٤)، عن موسى بن أنس (°)، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) وكيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر: ١٥١٨/٣، «حديث ١٥٩»، ولم يذكر من لفظه من رواية وكيع، عن الأعمش، إلا جزءا يسيرا منه، وذكر لفظ الحديث من رواية جرير، عن الأعمش.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث كاملا من رواية وكيع، عن الأعمش.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٨٩٧». وموضع الالتقاء مع مسلم في الأعمش.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن مالك الأنصاري، قاضى البصرة.

قال: «لقد تركتم رجالا بالمدينة ما سِرْتم من مسيرة، ولا قطعتم واديا، /(ك٤/٨٦١/أ) ولا أنفقتم من نفقة، إلا وهم معكم فيه، قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذي،(١).

(۱) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده حسن، الدقيقي، صدوق كما تقدم في ترجمته، والحديث صحيح ثابت، أخرجه البخاري في صحيحه، من طريق زهير -وهو ابن معاوية-، وحماد -وهو ابن زيد- كتاب الجهاد، باب من حبسه العذر عن الغزو: ٣١٦/٢ «حديث ٣١٦٨٨-٣٨٩»، ومن طريق عبد الله -وهو ابن المبارك- كتاب المغازي، باب -بدون ترجمة-: ٣٠/١٨٠، «حديث عبد الله -وهو ابن المبارك- كتاب المغازي، باب -بدون ترجمة-: ١٨٠/٣، «وفظه عند الطويل، عن أنس، ولفظه أبي عوانة، إلا رواية زهير فهي مختصرة حدا.

وأخرجه بنحو رواية المصنف وإسناده أحمد في المسند: ٢١٤/٣، قال حدثنا عفان. وأبو داود في السنن، كتاب الجهاد، باب الرخصة في القعود من العذر: ٢٤/٣ رحديث ٢٠٥٨»، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، كلاهما: «عفان، وموسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن موسى بن أنس بن مالك، عن أبيه به، وقد ذكر البخاري -رحمه الله- هذا الإسناد في صحيحه، عقب حديث «٢٨٣٩»، وقال: الأول أصح.

يعني أن السند الأول، الذي فيه: حميد، عن أنس، بدون ذكر موسى بن أنس، أصح من السند الذي فيه موسى بن أنس؛

لكن اعترض على هذا الإسماعيلي فقال: (حماد - يعني ابن سلمة - عالم بحديث حميد، مقدم فيه على غيره».

وجوز الحافظ ابن حجر الأمرين، فقال: «لا مانع من أن يكونا محفوظين، فلعل حميدا سمعه من موسى، عن أبيه، ثم لقي أنسا فحدثه به، أو سمعه من أنس، فثبته فيه ابنه موسى، ويؤيد ذلك أن سياق حماد - يعني ابن سلمة - عن حميد، أتم من سياق زهير ومن وافقه عن حميد...». انظر الفتح: ١٣٣/٦-١٣٣٠.

ويؤيد كلام ابن حجر، رواية أبي عوانة حيث أخرج الحديث من رواية يزيد بن هارون، عن حميد، عن موسى بن أنس، به. فاتضح أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذا الإسناد، بل تابعه يزيد بن هارون، وهو ثقة متقن، وهذه المتابعة لم يذكرها الحافظ ابن حجر، مع أنه وقف على مستخرج أبي عوانة، ونقل منه عند شرحه لهذا الحديث.

#### بيان فضل الغزو في البحر، وإن مات في وجهه ذلك إذا أو رجع.

••••••• العزيز بن عبد الله بن عبد الوحن الحراني، قال: حدثنا القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الله بن عبد الرحمن (۱)، عن أنس بن مالك، (رأن النبي وضع رأسه في بيت أم مِلْحان (۲)، وهي إحدى خالات أنس بن مالك، ثم رفع رأسه يضحك، قلت: ما يُضحكك يا رسول الله؟ قال: ناسٌ من أمتي يركبون هذا البحر الأخضر، مثل الملوك على الأسرة، قالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: فدعا لها أن يجعلها منهم، ثم وضع رأسه، ثم رفعه يضحك، فقالت: ما يضحكك؟ فقال مثل ما قال في الأول، قالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين ولست من قالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين، قالت: ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فتزوج عُبادة بن الصامت ابنة مِلْحان، فركب بها البحر، فقفلت، فلما كانت بالساحل ركبت دابة، فوقصت (۱) بها، فصرعت، فماتت)

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عبد الرحمن؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) هي: أم حرام بنت ملحان بن حالد الأنصارية الخزرجية، حالة أنس بن مالك، وزوجة عبادة بن الصامت، قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيح.

انظر الاستيعاب «٤/ت: ٣٥٧١»، أسد الغابة «٧/ت: ٣٤٠٣».

<sup>(</sup>٣) الوقص: كسر العنق. انظر غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي: ٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أطول، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر: ١٥٢٠/٣ «حديث ١٦٢». ولم يذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن

١ • ٧٩-حدثني (١) أبي، قال: حدثنا على بن حُجر (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، أنّه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى رسول الله ﷺ ابنة ملحان...»، ثم ذكر الحديث بطوله/(٣)(٤)(٥).

عبد الرحمن، عن أنس، وإنما ذكره من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن يحيى بن حبان عن أنس، ثم أحال على معنى روايتهما.

وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ أطول، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء: ٣٠٣/٢ «حديث ٢٧٨٨».

- (١) من هنا تبدأ النسخة الظاهرية (ه).
- (٢) على بن حجر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٣) (ه٨/٢/ب).
- (٤) وأثبت في (هـ) لفظ الحديث، وهو «أتى رسول الله ﷺ ابنة ملحان؛ خالة أنــــس، فوضع رأسه عندها، ثم رفع رأسه فضحك، فقالت: يا رسول الله، مِمَّ تضحك؟ قال: رأيت أناسا من أمتى يركبون هذا البحر، مثلهم مثل الملوك على الأسرة، قالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: اللهم اجعلها منهم، قال: وضع ذلك مرتين أخريين، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت في الأولين، ولست في الآخرين، فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا بها في البحر، فركبت مع ابنة قرظة، فلما قفلت، ركبت دابة لها بالساحل فتوقصت بها، فسقطت فماتت».
  - (٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩٠٠».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بابن مُحجر، وأنه على بن حجر، ومسلم لم يذكر اسمه.

 $\mathbf{7} \cdot \mathbf{P} \mathbf{V} - \mathbf{c}$  حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا معاویة بن عمرو<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا زائدة<sup>(۲)</sup>. ح

وحدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمر الأنصاري<sup>(۳)</sup>، قال: سمعت أنس بن مالك قال: «أتى رسول الله على بنت<sup>(٤)</sup> ملحان فأغفى، قالت: فرفع رأسه فضحك، فقلت: مِمَّ ضحكت يا رسول الله؟ فقال: من أناس من أمتي يغزون هذا البحر الأخضر، غزاة في سبيل الله، مثلهم مثل مثل الملوك على الأسرة، قلت: ادع الله (٢) أن يجعلني منهم، قال (٧): فقال: اللهم اجعلها منهم / (ك٤/٨٦١/ب) قال: فنكحت عبادة بن

۲) التعریف بإسماعیل، وأنه ابن جعفر، وهو في روایة مسلم باسمه، وإن کان مسلم
 قیده بقوله: «وهو ابن جعفر».

٣) ذكر اسم حد عبد الله بن عبد الرحمن، وهو معمر، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>١) ابن المهلب الأزدي، المعني.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة الثقفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) في ((هـ): ابنة.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: كمثل.

<sup>(</sup>٦) في (هم): (ادع الله يا رسول الله).

<sup>(</sup>٧) (قال): ساقطة من <sub>((ه))</sub>.

الصامت، قال: فركبت في البحر مع ابنة قرظة(١)، فلما قفلت، وقصت بها دابتها بالساحل، فماتت فدفنت $(^{(7)})$ .

قال حسين الجعفي: وأحبرني هشام بن الغاز (٦)، قال: ذاك قبرها بِقبرس (٤)، يقولون: هذا قبر المرأة الصالحة.

٣ • ٧٩-حدثني عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك<sup>(٥)</sup>. ح

- (١) هي: فاخته بنت قرظة القرشية النوفلية، زوج معاوية بن أبي سفيان، ذكرها ابن حجر في الإصابة «٨/ت: ١٥٧٣)، ولها أحت أحرى يقال لها: كنود بنت قرظة، وقد تزوج بما معاوية رفح أختها فاخته، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «فما أدري أي الأختين الأختين الإحابة «فما أدري أي الأختين هي؟» ا.هم، يعني التي صحبت معاوية في هذه الغزوة، وانظر كذلك فتح الباري: ١٧٠/٦.
  - (٢) الحديث تقدم تخريجه بمثل الحديث رقم «٢٩٠٠».

فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر اسم جد عبد الله بن عبد الرحمن ونسبه، وهو معمر، الأنصاري.
- (٣) ابن ربيعة الجرشي بضم الجيم، أبو عبد الله، ويقال: أبو العباس، الدمشقي، نزيل بغداد، توفي: بضع وخمسين ومئة، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: ابن سعد، وابن معين، وابن حبان، وابن حجر، وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث.
- انظر طبقات ابن سعد «٧/ت: ٣٩١٥»، تاريخ ابن معين برواية ابن محرز «ت: ٤١٢»، العلل للإمام أحمد بن حنبل: ٣٠٥/١، الثقات لابن حبان: ٧٠٠/٥، التقريب «ت: ٧٣٥٥».
- (٤) بضم أوله، وسكون ثانيه، ثم ضم الراء، وسين مهملة، جزيرة في بحر الروم مسيرة ستة عشر يوما. انظر معجم البلدان: ٣٤٦/٤.
  - (٥) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى/(١)، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله على إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله ﷺ يوما، فأطعمته وجلست تُفَلِّي رأسه، فنام رسول الله ﷺ، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتى، عُرضوا على غزاةً في سبيل الله، يركبون ثَبَج هذا البحر(٢)، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة -شـك إسـحاق- فقلـت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ فضحك، قالت: قلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال أناس من أمتى عرضوا علىّ غزاة في سبيل الله، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى - قلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين، فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان/(٣)(٤)، فصصرعت عسن دابتها حسين خرجست

<sup>(</sup>١) (هـ٨/٣/أ).

 <sup>(</sup>٢) أي وسطه ومعظمه، والثبج بالجيم: الظهر والوسط.
 انظر مجمع بحار الأنوار: ٢٨٤/١.

 $<sup>(\</sup>pi)$  (هـ $\pi/\pi/\nu$ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في التمهيد: ٢٣٥/١: «فيه فضل لمعاوية -رحمه الله-، إذ جعل من غزا تحت رايته، من الأولين، ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي....» ا.هـ.

من البحر فهلكت<sub>»(۱)</sub>.

ع. ٧٩٠-حدثنا على بن عوف الحمصي (٢)، قال: حدثنا على بن عيد عياش، قال: حدثنا الليث بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن أنس بن مالك، عن خالته الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس بن مالك، عن خالته الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس بن مالك، عن خالته الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس بن مالك، عن خالته قلل يوما والله على الله على الله على الله على يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم...)، وذكر بنحوه (١٠).

و • • • • • • • • الله عمد بن إسماعيل الصائغ والصَّغاني، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد (٥)، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس بن مالك، أنَّ أم حرام قالت: (قال (٦)

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۹۰۰».

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عوف بن سفيان الحمصي الطائي.

<sup>(</sup>٣) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

 <sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩٠٠».
 فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن سعيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) أي: نام القيلولة.

رسول الله ولي بيتي، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي يركبون هذا البحر، كالملوك على الأسرة، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني/(۱) منهم، قال: أنت منهم، قالت: ثم قال رسول الله ولي فاستيقظ وهو يضحك، ثم قالت: يا رسول الله، مم تضحك؟ قال: أناس من أمتي يركبون هذا البحر، كالملوك على الأسرة، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت في الأولين. قال: فغزت مع زوجها عُبادة بن الصامت، وهي على بَعْلة شهباء (۱)، فوقصتها راحلتها فماتت)(۱).

۲۰۹۰۳ حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان بن داود (٤). ح

وحدثنا أبو الجماهر، قال: حدثنا أبو روح اللاحوني (٥)، قالا: حدثنا ماد بن زيد (١٦)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس بن

<sup>(1)</sup>  $(a \wedge 1/3/1)$ .

<sup>(</sup>٢) الشَهْب، والشُهْبة: لون بياض، يصْدَعه سواد في خلاله، وقيل الشُهْبة الذي غلب على السواد. انظر النهاية في غريب الحديث: ٢/٢٥، لسان العرب: ٥٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩٠٠».

<sup>(</sup>٤) العتكي، أبو الربيع الزهراني.

 <sup>(</sup>٥) بمهملة، وهو الربيع بن روح بن مُحليد الحضرمي الحمصي.

<sup>(</sup>٦) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

مالك، قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، «أنّ رسول الله عقال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرّة، قالت: قلت: يا رسول الله، ادع الله/(۱) أن يجعلني منهم، قال: فإنك منهم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنك منهم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله، أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين، قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر، فجعلها معه، فلما رجع، قُرِّبت لها بغلة لتركبها، فصرعتها، فاندقت عنقها فماتت (۱).

<sup>(</sup>۱) (ه۸/٤/ب).

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٠٠»، وهو عند مسلم من طريق حماد برقم ١٦١. فوائد الاستخراج:

١) الإفادة بأن أم حرام بنت ملحان، لها أخت يقال لها: أم سليم.

## بيان فضل المرابط وثوابه، والدليل على أنه إن رابط يوما وليلة كان رباطا تماما، وأنّ المرابط إذا مات لم ينقطع عَملُه.

٧٠٩٠٧ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن مالك الجنبي<sup>(۲)</sup>، عن فضالة بن عبيد الأنصاري<sup>(۳)</sup>، أن رسول الله قلى قال: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويُؤمَّن من فتّان القبر»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: حميد بن هانئ المصري.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم وسكون النون، أبو على الهمداني المصري، توفي: ١٠٣هـ، وثقه الحفاظ، منهم: ابن معين، والعجلى، وابن حبان، والدارقطني.

انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢/٢٥٦، ثقات العجلي ((ت: ١٢٨٣)»، الثقات لابن حبان: ١٨٣/٥، سؤالات البرقاني للدارقطني ((ت: ٣٦٩)».

 <sup>(</sup>٣) أبو محمد الأوسي، صحابي، ترجمته في الاستيعاب ((٣/ت ٢١٠٤))

<sup>(</sup>٤) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده صحيح. وقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل الرباط: ٢٠/٣ (رحديث منصور، حدثنا عبد الله بن وهب.

وأخرجه أحمد في المسند: ٢٠/٦، قال حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا رِشدين.

وأخرجه كذلك في المسند: ٢٠/٦، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح.

وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطا: ١٦٥/٤ «حديث ١٦٢١»، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك،

**۱۹۰۸** و حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنى أبو هانئ بمثله (۱).

وهب/، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن زُهْرة بن معبد ( $^{(7)}$ )، عن أبيه  $^{(7)}$ )، عن أبي هريرة، عن الليث بن سعد، عن زُهْرة بن معبد ( $^{(7)}$ )، عن أبيه  $^{(8)}$ )، عن أبي هريرة، عن

أخبرنا حيوة بن شريح، كلهم «حيوة بن شريح، ورشدين - وهو ابن سعد - وابن وهب» عن أبي هانئ الخولاني، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد بنحو رواية المصنف، زاد أحمد في رواية حيوة، والترمذي في بعض النسخ - ذكر ذلك الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ٢٠٠/ «حديث ١٨٣٠» -، قول فضالة بن عبيد في آخر الحديث: وسمعت رسول الله على يقول: المحاهد من حاهد نفسه في سبيل الله، أو قال: في الله عز وجل» هذا لفظ أحمد. والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان: «الإحسان: «الإحسان: «الإحسان: «الإحسان: «الإحسان.

- (١) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث السابق.
  - (٢) ابن عبد الأعلى الصدفي.
- (٣) ابن عبد الله القرشي، التيمي أبو عقيل المدني، نزيل مصر، توفي: ١٢٧هـ، وثقه عامة الحفاظ، منهم: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، وابن حجر، وذكره ابن حبان، وقال: يخطئ، ويُخطأ عليه...»، لكن تعقبه ابن حجر، وقال: لم نقف لهذا الرجل على خطأ.

انظر الثقات لابن حبان: ٣٤٤/٦، تاريخ دمشق: ٨٦/١٩، تحذيب التهذيب: ٣٤١/٣، التقريب «ت: ٢٠٥١».

(٤) هو معبد بن عبد الله بن هشام التيمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: تفرد عنه ابنه، وقال ابن حجر: مقبول.

انظر الثقات لابن حبان: ٥/٣٣٥، الميزان: ٤/ت: ٨٦٤٣، التقريب «ت: ٨٦٤٨».

النبي الله أجري عليه أجر عمله النبي الله أجري عليه أجر عمله السه الله أجري عليه أجر عمله المصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقُه، وأومن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزعي(١).

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه، بلفظ المصنف وإسناده، كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله: ٢٩٤/٢ «حديث ٢٧٦٧»، وصحح إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ٢٠١/٢ «حديث ١٨٣٣» والبوصيري في زوائد ابن ماجه: ٣٩١/٢ «حديث ٣٩١/٢».

وهذا فيه نظر، فإن معبد بن عبد الله التيمي، لم يرو عنه غير ابنه، فهو مجهول، وتوثيق ابن حبان له مبني على قاعدته في توثيق المجاهيل، ولذلك قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ١٠٤ «وينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب —يعني كتابه الثقات – من أدنى درجات التوثيق» ا.ه. نعم للحديث طرق أحرى يتقوى بما وترقيه إلى درجة الحسن لغيره.

فقد أخرج الحديث ابن أبي عاصم في الجهاد: ١٨١/٢ «حديث ٢٩٧» من طريق محمد بن مسلم، وأخرجه ابن حبان في المجروحين: ٥٩/٢، من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه الطبراني في الأوسط: ٥٢٧٩، حديث «٥٣١٢» من طريق هانئ بن المتوكل الإسكندراني، كلهم: «قتيبة بن سعيد، وهانئ بن المتوكل، ومحمد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة مرفوعا بنحو رواية المصنف.

وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال الذهبي في الكاشف: (1/r): ضعفوه.

<sup>(</sup>۱) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده رحاله ثقات، غير معبد بن عبد الله التيمي، فلم يوثقه غير ابن حبان.

•  $\mathbf{V} \cdot \mathbf{V} - \mathbf{V}$  ابن وهب $^{(1)}$  ابن وهب $^{(1)}$ قال: حدثني عبد الرحمن بن شُريح، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عُقبة، عن شُرحبيل بن السَّمْط، عن سلمان الخير، عن رسول الله على أنه قال: «من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مُرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر، وأجري عليه من الرزق وأومن الفتَّان $(0,0)^{(7)}$ .

وله كذلك إسناد ثالث، قال الإمام أحمد في المسند: ٤٠٤/٢: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه.

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، وابن لهيعة المقال فيه مشهور، وموسى بن وردان، قال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ت:٥٧٤١): صدوق، وقال ابن حجر في التقريب (رت: ٧٠٧٢): صدوق ربما أخطأ.

فالحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، إذ ليس فيها متروك ولا متهم. لاسيما أن للحديث شاهدا من رواية سلمان الفارسي عليه بنحوه، أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو عوانة كما سيأتي في الحديث التالي رقم ٧٩١٠.

- (١) في ((ه)): أخبرنا.
- (٢) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب فضل المرابط في سبيل الله عز وجل: ١٥٢٠/٣ «حديث ١٦٣». ولم يذكر لفظه من رواية ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح، وإنما ساق الإسناد فقط، وذكر لفظه من رواية الليث بن سعد، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان، ثم

القاسم بن /(ك٤١/١/أ) كثير (١) قال: سمعت أبا شريح القاسم بن /(ك٤١/١/أ) كثير (١) قال: سمعت أبا شريح عبد الرحمن بن شريح المُعَافري (٢)، يحدث أنّ عبد الكريم بن الحارث حدثه، عن أبي عُبيدة بن عقبة بن نافع، عن شُرحبيل بن السمط، عن سلمان الخير، أنّ النبي /(٣) على قال: «رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه مثل ذلك من الثواب، وأُجْري عليه رزقه وأمن الفتّان» (١).

أحال على معناها.

فوائد الاستخراج:

- ١) تصريح ابن وهب بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.
  - ٢) ذكر لفظ الحديث من رواية ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح به.
    - (١) ابن نعمان الإسكندراني.
    - (٢) عبد الرحمن بن شريح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
      - (٣) (ه٨/٥/ب).
      - (٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩١٠».

فوائد الاستخراج:

- ١) ذكر كنية عبد الرحمن بن شريح ونسبه.
- ٢) تصریح عبد الرحمن بن شریح بالتحدیث، وروایته عند مسلم بالعنعنة، وإن
   لم یکن مدلسا.
  - ٣) ذكر اسم حد أبي عبيد بن عقبة، وهو نافع.

٧٩١٢ حدثنا عثمان بن خرزاذ الأنطاكي، وأبو قلابة (١)، قالا: حدثنا أبو الوليد<sup>(١)</sup>. ح

وحدثنا أحمد بن عُميرة التّنيسي (٣)، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف (1)، قالا: حدثنا الليث بن سعد (٥)، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان الفارسي، قال: سمعت رسول الله على يقول: (ررباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتَّاني(٦).

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.

<sup>(</sup>٢) أبو الوليد، وهو الطيالسي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يحيى بن عُميرة التنيسي، توفي: ٢٧٣هـ، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث سنة (٢٦١-٢٨١) ص ٢٨٨، ولم يذكر فيه حرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٤) التنيسي، أبو محمد الكلاعي المصري.

<sup>(°)</sup> الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩١٠».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالليث، وأنه ابن سعد، وهو عند مسلم باسمه فقط، وإن كان قيده بقوله: «يعنى ابن سعد».

٢) ذكر نسب سلمان عله، وهو: الفارسي.

عاش (١) واليث بن سعد (١) قال: حدثنا علي بن عياش (١) قال: حدثنا/(٥) الليث بن سعد (١) قال: حدثني أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن مكحول الدمشقي، عن شرحبيل، عن سلمان، أنّه وجد شرحبيل مرابطا بحمص، قال: (ما تصنع ها هنا يا شرحبيل؟ قال: أرابط في سبيل الله، قال: لئن كنت صادقا لقد سمعت رسول الله وقياد رباط يوم أو ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجرى الله عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمِن الفتّان)(٧).

<sup>(</sup>١) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩١٠».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالليث، وأنه ابن سعد، وإن كان قيده بقوله: «يعني ابن سعد».

٣) ذكر نسب أيوب بن موسى، وهو القرشي.

<sup>(</sup>٣) ابن سفيان الحمصي الطائي.

<sup>(</sup>٤) الألهاني الحمصى.

<sup>(</sup>٥) (هد/٣/١).

<sup>(</sup>٦) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

## بيان ثواب الفقير الذي /رك٤/ ١٧٠/ب) يجاهد في سبيل الله سیحانه بدون(۱) راحلة.

• ١ ٩ ٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب (٢)، عن عياش بن عباس (٣)، عن أبي عبد الرحمن الحبلى (٤)، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على: «تعلمون أول زمرة تدخل الجنة من أمتى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فقراء المهاجرين، يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة يستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أَوَحُوسِبْتُم؟ قالوا:

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالليث، وأنه ابن سعد.

٢) تصريح الليث بن سعد بالتحديث، وإن لم يكن مدلسا.

٣) التعريف بأيوب بن موسى، وأنه ابن عمرو بن سعيد بن العاص.

٤) ذكر نسب مكحول، وهو: الدمشقى.

٤) ذكر سبب تحديث سلمان الله بالحديث.

<sup>(</sup>۱) في «ه»: (بلا).

<sup>(</sup>٢) واسمه: مِقلاص الخزاعي مولاهم، أبو يحيى المصرى.

<sup>(</sup>٣) القِتباني الحميري المصري، توفي: ٣٣١ه فيما يقال، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: ابن معين، وأبو داود، وابن حجر، وقال النسائي: ليس به بأس.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمی «ت: ٦٢٥»، تحذیب التهذیب: ١٩٧/٨، التقريب (ت: ۲۰۶۵).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن الحبلي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

بأي /(') شيء يحاسبونا؟ إنماكانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك، قال: فتفتح لهم، قال: فيقيلون (') فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس ('').

وإسناد المصنف صحيح، وقد أحرجه بنحو رواية المصنف الحاكم في المستدرك: ٧٠/٢ من طريق ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب به، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وله لفظ آخر مطول، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب: ٣١٠/١ «حديث ٣٥٠» وأحمد في المسند: ٢٨/١٦، وابن حبان في صحيحه «الإحسان: ٢٦/٢٦» حديث (٢٤٢١»، وقال الهيثمي في (٢٤٢١»، والبزار «كشف الأستار: ٢٥٦/٤ حديث ٣٦٦٥»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٥٩/١، بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني: رجالهم ثقات، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند: ٧٦/٥ «حديث ٢٥٧».

<sup>(</sup>۱) (ه۸/۲/ب).

<sup>(</sup>٢) مأخوذ من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. انظر النهاية لابن الأثير: ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرج مسلم في صحيحه أصله، ولفظه عنده بعد أن ذكر قصة بين عبد الله بن عمرو وبعض الفقراء سمعت رسول الله على يقول: (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا»، كتاب الزهد والرقائق: ٢٢٨٥/٤ «حديث ٣٧».

## بيان الفبر الموجب الشهادة لمن مات في سبيل الله، وفي الطاعون والبطن والغرق والغزو والهدم والنفساء

٧٩١٦ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وهيب(١)، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال رسول الله على: إنّ شهداء أمتى إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون(7) فهو شهيد، والمبطون(7) فهو شهيد(7).

قال سهيل: وحدثني عبيد الله بن مِقْسم، عن أبي -ولم أسمعه منه- أنه زاد في هذا الحديث: ((والغريق))/(٤)(٥).

<sup>(</sup>١) وهيب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو الذي أصابه الطاعون، والطاعون: هو المرض العام والوباء الذي يُفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. انظر النهاية لابن الأثير: ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٣) هو الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. انظر مجمع بحار الأنوار: ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء: ١٥٢١/٣ «حديث ١٦٥». ولم يذكر مسلم لفظه من رواية وهيب، عن سهيل، وإنما ذكره من رواية جرير، عن سهيل به. فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية وهيب، عن سهيل.

٢) التعريف بسهيل، وأنه ابن أبي صالح، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>O) (a/\/1).

حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أبي  $^{(1)}$ ، عن الوليد بن عمرو بن ساج<sup>(۱)</sup>، عن سهيل بن أبي صالح<sup>(1)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله.

قال سهيل: وحدثني عبيد الله بن مقسم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: (روالغريق شهيد)) (ك١٧١/٤).

القاضي (٦) قال: حدثنا عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد عبد الواحد بن عبد عبد عبد عبد عبد الواحد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح (٨)، عن عبد عبد عبد الواحد بن سلمة، عبد الواحد بن عبد عبد الواحد بن عبد الواحد الواحد بن عبد الواحد الواحد

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الشيباني مولاهم، القُردُواني، قاضي حران.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني القردواني.

<sup>(</sup>٣) الحراني، ضعفه أكثر العلماء، منهم: ابن معين، ويعقوب الفسوي، والنسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.

انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٦٣٣/٢، المعرفة والتاريخ: ٢٠٥٠/١، الجرح والتعديل «٩/ت: ٤٥٠/٢»، الكامل لابن عدي: ٧٤/٧.

<sup>(</sup>٤) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩١٦».

١) التعريف بسهيل، وأنه ابن أبي صالح، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٦) هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٧) البصري، أبو بحر الصيرفي.

<sup>(</sup>٨) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أبيه، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله على قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمطون شهيد، والمبطون شهيد، والمبطون شهيد، والمبطون شهيد، والمبطون شهيد». (۱).

• ۲۹۲- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح (٢)، عن عبد الله بن تعلبة (٧)

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩١٦».

<sup>(</sup>٢) ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٣) ابن غياث البصري.

<sup>(</sup>٤) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩١٦».

<sup>(</sup>٦) ابن عبيد الله المعافري، أبو شريح الإسكندراني، توفي: ١٦٧ه، وثقه أكثر الحفاظ، منهم: ابن معين، والنسائي، والذهبي، وابن حجر وقال: لم يصب ابن سعد في تضعيفه، وقال أبو حاتم: لا بأس به.

انظر طبقات ابن سعد «٧/ت:٤٠٦٨»، الجرح والتعديل «٥/ت: ١١٦١، تهذيب الكمال: ١١٦١، الميزان «٢/٣: ٤٨٨٦»، التقريب «ت: ٣٩١٧».

<sup>(</sup>V) (ه $\Lambda/V/\nu$ ).

الحضرمي (۱)، أنه سمع ابن حُجَيرة (۲) يخبر عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله على قال: «خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد،

<sup>(</sup>١) المصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: تفرد عنه عبد الرحمن بن شريح، وقال ابن حجر: مقبول.

انظر الثقات لابن حبان: ۲۷/۷، الميزان: «۲/ت: ٤٢٣٧»، التقريب «ت: ٣٢٦٠».

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن مُحيرة المصري، وهو: ابن حجيرة الأكبر، توفي: ٨٣ه، وثقه الحفاظ، منهم: النسائي، وابن حبان، والدارقطني، وابن حجر.

انظر الثقات لابن حبان: ٦٩/٥، تهذیب التهذیب: ٦٠/١، التقریب «ت:٣٨٦٠».

<sup>(</sup>٣) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وقد أخرجه النسائي في سننه بمثل إسناد المصنف ولفظه، كتاب الجهاد، مسألة الشهادة ٣٤٤/٦ «حديث ٣١٦٣»، ورجال إسناده ثقات، إلا عبد الله بن ثعلبة الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد كثيرة منها: حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والمصنف، وقد سبق برقم ٢٩١٦، ومنها حديث راشد بن حبيش وهو صحابي وفيه أن النبي في قال: «الطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة». قال: وزاد فيها أبو العوام اسادن بيت المقدس -: «والحرق والسيل»، أخرجه أحمد في المسند: ٣٨٩٨٠.

وحسن إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ٣٠٩/٢ «حديث ٢٠٧٦». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٩٩/٥: رواه أحمد ورجاله ثقات.

وفي الباب أحاديث أخر. انظر الترغيب والترهيب: ٣٠٦/٢، ومجمع الزوائد: ٢٩٩/١، وبذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر ص ١٧٩.

- (١) هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري.
  - (٢) هو: عبد الله بن وهب المصري.
- (٣) ابن يزيد الحضرمي، أبو الحارث المصري.، وثقه العلماء، منهم: العجلي، والنسائي، وابن حجر، وقال: عابد.

انظر ثقات العجلي «ت: ۱۰۲۳»، الثقات لابن حبان: ۱۳۱/۷، تهذیب التهذیب: ۳۷۱/۳، التقریب «ت: ۲۷۲۱».

(٤) ابن نافع الفهري، يقال: اسمه مُرّة، توفي: ١٠٧هـ، أخرج له مسلم حديثا واحدا، ووثقه ابن حبان، والذهبي، وقال ابن حجر: مقبول.

انظر الثقات لابن حبان: ٥٦٨/٥، تعذیب الکمال: ٦٠/٣٤، الکاشف «٢/ت:٦٧٣٠»، التقریب «ت: ٨٢٩٦».

(٥) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده حسن. والحديث أخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير: ٢٤٧/٦، «حديث ٦١١٥»، وفي المعجم الأوسط: ٥٩/٢ «حديث ٦٢٤٣»، من طريق بكر بن

عبد الواحد بن زياد (۱)، قال: حدثنا عاصم الأحول، قال: حدثنا عنات بن مسلم، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد (۱)، قال: حدثنا عاصم الأحول، قال: حدثتني حفصة بنت سيرين، قالت: قال لي أنس بن مالك: بمَ مات يحيى بن أبي عمرة (۲)، قالت: قلت: بالطاعون، قال: إنّ رسول الله على قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم» (۳).

يحيى بن زبّان، قال: حدثنا مِندل بن علي، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، قال: أتيت رسول الله على بالزكاة ثلاث مرار، وقال: «ما تعدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله، قال: إنّ شهداء أمتي إذًا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرّق شهادة، والعرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة»، وهذا لفظ الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣١٧/٢: «فيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير، وقد وثق» اه. لكن رواية المصنف سالمة من هذه العلة، ويلاحظ أن روايات الطبراني فيها ذكر النفساء، وليس فيها ذكر صاحب الهدم، على عكس ما نبه عليه المصنف في آخر الحديث.

- (١) عبد الواحد بن زياد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٢) هو: يحيى بن سيرين الأنصاري مولاهم، أبو عمرو البصري، أخو حفصة بنت سيرين، وأبو عمرة كنية سيرين. توفي في حدود: ٩٠ه.
  - انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: ٧/ت: ٣٠٧٩، فتح الباري: ٣٤٧/١١.
- (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء: ١٥٢٢/٣ ... «حديث ١٦٦١».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يُذكر في الطاعون: 37/8 (-4.25)

فوائد الاستخراج:

٧٩٢٣ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول(١)، قال: حدثتني حفصة بنت سيرين رحمها الله(٢) قالت: قال لي أنس بن /(ك١/١٤/ب) مالك: بم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: بالطاعون، قال: فإني سمعت رسول الله عليه الله  $_{0}^{(1)}$ يقول:  $_{0}^{(1)}$ الكل مسلم شهادة $_{0}^{(1)}$ 

٧٩٢٤ حدثنا معاوية بن صالح الدمشقى، قال: حدثنا محمد بن الصباح<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا<sup>(١)</sup>، عن عاصم

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بعبد الواحد، وأنه ابن زياد، وهو عند مسلم باسمه فقط، وإن كان قيده بقوله: «يعني ابن زياد».

٢) التعريف بعاصم، وأنه الأحول، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٣) تصريح عاصم الأحول بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>١) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) رحمها الله ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) في «ه»: (إن الطاعون).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩٢٢».

١) التعريف بعاصم، وأنه الأحول، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٢) تصريح عاصم الأحول بالتحديث، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٥) الدولايي، أبو جعفر البغدادي البزاز.

<sup>(</sup>٦) ابن مُرّة الخُلقاني -بضم المعجمة، وسكون اللام بعدها قاف- أبو زياد الكوفي، الملقب: شَقُوصا.

الأحول<sup>(۱)</sup>، عن حفصة بنت سيرين، قالت: قال لي أنس بن مالك: بأي شيء مات يحيى بن أبي عَمْرَة؟ -يعني أخاها-، قلت: بالطاعون، قال أنس: قال رسول الله على: «الطاعون شهادة لكل مسلم»(٢).

<sup>(</sup>١) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۹۲۲».

فوائد الاستخراج:

١) الإفادة بأنّ يحيى بن أبي عمرة، هو أخ لحفصة بنت سيرين.

#### بيان ثواب الحارس في سبيل الله.

• ٧٩٢٥-ز حدثنا محمد بن عامر (١)، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبه (1)، قال: حدثنا معاوية بن سلّام (1)، عن زيد أنه سمع أبا سلام] (٥)، قال: حدثني السّلُولي (٦)، أنّه حدثه سهل بن الحنظلية، (رأنهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حنين حتى كانت (٧) عشية، قال

<sup>(</sup>١) الرملي الأنطاكي.

<sup>(</sup>٢) هو الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوس.

<sup>(</sup>٣) بالتشديد، ابن أبي سلام، أبو سلام الحبشي الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) ابن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، الدمشقي، وثقه عامة الحفاظ، منهم: أبو زرعة الدمشقى، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن حجر، وقال العجلي: لا بأس به.

انظر تاریخ دمشق: ۲۱/۱۹، تهذیب التهذیب: ۳/۵۱، التقریب «ت: ۲۱۵۲».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ه) وقد كتب بمامش النسخة «ه»: (ليس هذا في الأصل)، وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشي، وثقه الحفاظ، منهم: العجلي، والترمذي، والدارقطني، وابن حجر، وقال: يرسل.

انظر جامع الترمذي: ٢٣٠/٤ «حديث ٢٤٤٤»، ثقات العجلي «ت: ١٥٨٨)، سؤالات البرقاني للدارقطني «ت: ١٧٠»، التقريب «ت: ٦٩٢٧».

<sup>(</sup>٦) أبو كبشة السَّلولي، لا يعرف له اسم، وثقه الحفاظ، منهم: العجلي، والذهبي، وابن حجر. انظر ثقات العجلي (رت: ٢٠٢١)، تهذيب الكمال: ٢١٥/٣٤، الكاشف (٢٠/٠: ۲۷۹٤ ، التقريب (رت: ۸۳۸٥).

<sup>(</sup>٧) في ((ه): (كان).

رسول الله ﷺ: من يحرسنا /(۱) الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد: أنا يا رسول الله ﷺ، والكب، فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: اسْتَقْبِل هذا الشّعْب حتى تكون في أعلاه، ولا نعُرنَّ من قِبَلك الليلة، فلما أصبحنا جاء حتى وقف على رسول الله ﷺ، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب؛ حيث أمرني رسول الله ﷺ، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحدا، فقال له رسول الله ﷺ: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مُصليا، أو قاضي حاجة، فقال له رسول الله ﷺ: قد أؤجَبْت، فلا عليك أن لا تعمل بَعُدها، (۱).

<sup>(</sup>۱) (ه۸/۸ب).

<sup>(</sup>٢) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده صحيح. وقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى: ٢٠/٣ «حديث ٢٠٠١»، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، فضل الحرس: ٢٧٣/٥ «حديث ٨٨٧٠»، والحاكم في المستدرك: ٢٧٣/١، ٢٣٧/١ كلهم من طرق عن أبي توبة الربيع بن نافع به، ولفظه عندهم أطول من لفظ المصنف.

ووهم الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فعزاه في إتحاف المهرة: ٧٨/٦ إلى مسلم!! والحديث ٥٨/٦ (حديث ٤٨٧)..

وقال الحاكم: ٨٣/٢: «هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين، غير

### بيان ثواب من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل، وصفتهما

٧٩٢٦ ز حدثنا أبو عمرو المنقري عبيد الله بن النعمان المصري(١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الجيد الحنفي /(ك١٧٢/٤) قال: حدثنا قُرَّة بن خالد(٢)، قال: سمعت الحسن(٣)، يقول: حدثنا صعصعة بن معاوية (٤)، قال: أتيت الرَّبذة (٥)، فلقيت أبا ذر، فسمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حَجَبة الجنة، قلت: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كان رجل فرجلان، وإن كان خيل ففرسان، وإن كانت إبل فبعيران، حتى عدّ من كل المال ...

أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية...وهو من كبار الصحابة»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) الدلال، سكن بغداد، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد: ٣٣٧/١٠، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٢) أبو حالد السدوسي البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن حسين التميمي السعدي، توفي في ولاية الحجاج على العراق، له صحبة. انظر الإصابة لابن حجر: «٣/ت: ٤٠٨٧».

<sup>(</sup>٥) مدينة في شرق الحجاز مما يلي نجدا، تعرف أطلالها اليوم باسم (البرَّكة)، وتبعد (٥٠) كيلا مقاسة على الخريطة، شمال مهد الذهب على درب زُبيدة، وهي اليوم حراب. انظر معجم معالم الحجاز: ١٩/٤ -٢٧، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ١٣٥.

قال: وسمعت رسول الله على يقول: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (١)، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم» (١).

ون، عمار بن رجاء، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن، حدثني صَعْصَعَة بن معاوية، قال: لقيت أبا ذر، وهو يقود بعيرا له في عنقه، فقلت له: يا أبا ذر، ما مالك؟ فقال لي: عملي، قلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله على،

<sup>(</sup>١) الحِنْث: الإثم والمعصية، والمراد بالحديث: لم يبلغوا مبلغ الرحال، ويجري عليهم القلم، فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم.

انظر النهاية لابن الثير: ١/٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده جيد. وقد أخرجه أحمد في المسند: ١٦٤/، ١٥٩، ١٦٤، والدارمي في السنن، كتاب الجهاد، باب من أنفق زوجين من ماله...:٢٩٤٢ «حديث ٢٣١٤»، والنسائي في سننه، مفرّقا، كتاب الجنائز، من يتوفى له ثلاثة: ٢٤٤٤ «حديث ١٨٧٣»، كتاب الجهاد، فضل النفقة في سبيل الله تعالى: ٢٥٣٥ «حديث ١٨٧٣»، والحاكم في المستدرك: ٢٦/٨، والخطيب في تاريخ بغداد: ٩٥٥٩-٣٥٦، كلهم من طرق كثيرة، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية به، بألفاظ مطولة ومختصرة. وهذا إسناد صحيح، والحسن صرح بالتحديث في بعض الطرق عند الإمام أحمد، وكذا عند المصنف.

وقال الحاكم: ٨٦/٢: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وكذا صحح الحديث ابن حبان «الإحسان: ٢٠٢/٧»، حديث «٢٩٤٠».

وسيذكر المصنف بعض طرق الحديث عن الحسن في الروايات التالية.

قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهما الجنة بفضل رحمته إياهم/(١)، وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. قال هشام: وكان الحسن يقول: زوجين: درهمين، دينارين، اثنين من كل شيء $^{(7)}$ .

٧٩٢٨ - زحد ثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن جدار الحراني (٢)، عن جريس -يعنى: ابن حازم - عن الحسن البصري، عن صعصعة بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، قال: قدمت الربذة على أبي ذر، فقلت له: يا أبا ذر، ما لك؟ قال: عملي، فقلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله علي، قال: سمعت رسول الله علي يقول: رما من مؤمنين - أو مسلمين- يموت لهما ثلاثة من الولد؛ لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم /(٤٤/١/ب) قال: وسمعت رسول الله على يقول: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة يوم القيامة، قلت: ما زوجان من ماله؟ فقال: فرسان من خيله، عبدان من عبيده، بعيران من إبله (١٠).

<sup>(1)</sup>  $(a/\Lambda/\rho/\nu)$ .

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «۲۹۲٦».

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن حجر في لسان الميزان، ونقل عن ابن القطان أنه قال: مجهول. انظر لسان الميزان «٦/ت: ٧٤٧٤».

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٢٦».

٧٩٢٩ - زحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرني المبارك بن فضالة (١)/(٢) قال: حدثنا الحسن، عن صعصعة بن معاوية، قال: لقيت أبا ذر بالربذة...، وذكر الحديث، نحوه (٣).

• ٧٩٣٠ ز حدثني أبو بكر بن أبي العوّام، قال: حدثنا قريش بن أنس، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف، قال: «دخلت على أبي ذر فلم أجده...»، وذكر الحديث، عن النبي على أنفق من ماله»(٤).

٧٩٣١ - زحد ثني طاهر بن حالد بن نِزار (°)، قال: حدثنا أبي (۱)، قال: حدثنا أبي و قال: حدثني إبراهيم - [هو] (۷) ابن طهمان - قال: حدثني عامر بن عبد الواحد (۸)، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عن أبي ذر، أنه قال: وسول الله على قال: «ما من مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله

<sup>(</sup>١) أبو فضالة البصري.

<sup>(</sup>۲) (هد۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩٢٦».

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٢٩٢٦».

<sup>(</sup>٥) أبو الطيب الغساني الأيلى، نزيل سامراء.

<sup>(</sup>٦) هو: حالد بن نزار بن المغيرة الغساني أبو يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من ((ه)).

<sup>(</sup>٨) الأحول البصري.

إلا دعته حجبة الجنة: هلُمَّ هلُمَّ. سألت أبي عن زوجين، فقال: شيئين من الأشياء))(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۲۹۲۲».

# باب بيان الترغيب في الرمي وإيجابه على المسلم، والدليل على أنه من اللهو المباح، وبيان عقاب من تعلَّم الرمي ثم تركه.

وهب (١)، عامر عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي على الهمداني -واسمه /(٢) ثمامة بن شُفي - أنه سمع عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله على، وهو على المنبر يقول: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ (٣)، ألا إنّ القوة الرمي، (١).

**٧٩٣٣** حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: أخبرنا ابن وهب<sup>(٥)</sup>، مثله<sup>(٦)(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (هـ۸/۱۰/ب).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، جزء من الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) الحديث أحرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه: ١٥٢٢/٣ «حديث ١٦٧».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر نسب ثمامة بن شفى، وهو الهمداني.

<sup>(</sup>٥) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) في <sub>((ه.))</sub>: (بمثله).

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٣٢».

\$ ٧٩٣- حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن وهب(١)، قال: أخبرني عمرو، بإسناده مثله(٢).

•٧٩٣٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب(٣)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي على الهمداني /(ك٤/١٧٣/أ) أنه سمع عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله على يقول: ((سَتُفْتَح لكم أَرَضُون، ويكفيكم الله، فلا يَعْجَز أحدكم أن يلهو بأسهمه (١٠٠٠).

٧٩٣٦ حدثنا صالح بن عبد الرحمن، والصَّغاني، قالا: حدثنا أصبغ، قال: حدثنا ابن وهب (٥)، عن عمرو، بإسناده مثله (١).

۷۹۳۷-حدثنا جنید بن حَکیم، قال: حدثنا موسی بن مروان (۷)،

<sup>(</sup>١) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حدبث ٧٩٣٢».

<sup>(</sup>٣) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمى والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه: ١٥٢٢/٣ «حديث ١٦٨».

<sup>(</sup>٥) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٣٥».

<sup>(</sup>٧) البغدادي، أبو عمران التمار، نزيل الكوفة، توفى: ٢٤٦هـ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم، والذهبي: صدوق.

وقول أبي حاتم، لم ينقله المزي في تهذيب الكمال: ١٤٣/٢٩ ولا ابن حجر في التهذيب ٣٦٩/١٠ رغم شدة عنايتهما بنقل أقواله، والظاهر أنهما لم يقفا عليه،

قال: حدثنا الوليد بن مسلم (1)، عن بكر بن مُضر، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله (7)/(7).

والنباع رَوْح بن الفَرَج، قال: حدثنا ابن بكير (١)، قال: حدثنا ابن بكير (١)، قال: حدثني الليث بن سعد الله عدد الله عدد الرحمن بن شماسة، أنَّ فُقيمًا اللحمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يُشَقُّ عليك، فقال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله على أعانه، قال الحارث: فقلت لابن شُماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: (رمن علم الرمي ثم تركه فليس منا))(١).

ولذلك قال ابن حجر فيه: مقبول!! وهذا كثيرا ما يقوله فيمن لم يوثقه غير ابن حبان. انظر الجرح والتعديل  $(\Lambda)$ ت:  $(\Lambda)$ ت:  $(\Lambda)$ »، الثقات لابن حبان:  $(\Lambda)$ 171، الكاشف  $(\Lambda)$ ت:  $(\Lambda)$ »، التقريب  $(\Lambda)$ »، التقريب  $(\Lambda)$ ».

<sup>(</sup>١) الوليد بن مسلم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «۷۹۳۵».

<sup>(</sup>٣) (هد/۱۱/أ).

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري.

<sup>(</sup>٥) الليث بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه: ١٥٢٢/٣ «حديث ١٦٩».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بالليث، وأنه ابن سعد، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٧٩٣٩ - ز حدثنا عيسى بن أحمد البلحي، قال: حدثنا بِشر بن بكر (١)، قال: حدثنا ابن جابر (٢)، قال: حدثني أبو سَلام (٣)، قال: حدثني خالد بن زيد (٤)، قال: «كنت رجلا راميا، وكان يمر بي عقبة بن عامر، فلقول: يا خالد، اخرج إلينا نرمي، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، فقال لي: يا خالد، تعال أقول لك ما قال لي رسول الله ، أو أحدثك ما حدثني رسول الله ، قال: فأتيته، فقال: سمعت رسول الله ما على يقول: يدخل بالسهم (٥) الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه (١) الخير، والرامي به، ومُنْبِلُه (٧)، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب

٢) تصريح الليث بن سعد بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>١) التنيسي، أبو عبد الله البحلي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة الشامي، الداراني.

<sup>(</sup>٣) هو ابن ممطور الأسود الحبشي.

<sup>(</sup>٤) أو ابن يزيد، أو ابن أبي يزيد، الجهني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.

انظر الثقات لابن حبان: ١٩٧/٤، التقريب (رت: ١٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) (هـ١١/ب).

 <sup>(</sup>٦) في ((ه)): (صنعته).

<sup>(</sup>٧) هو الذي يناول الرامي النبل، وقد يكون ذلك على وجهين، أحدهما: أن يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه، ومعه عدد من النبل، فيناوله واحدا بعد واحد.

إلى من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبةً عنه، فإنها نعمة كَفَرها (()).

والوجه الآخر: أن يردّ عليه النبل المرمى به، أفاده الخطابي في معالم السنن ٢٨/٣.

(۱) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، ورجاله ثقات غير حالد بن زيد فلم يوثقه غير ابن حبان.

وقد أحرجه أحمد في المسند: ٢٨/٤، وأبو داود في السنن، كتاب الجهاد، باب في الرمي: ٢٨/٣ «حديث ٢٥١٣»، والنسائي في السنن، كتاب الجهاد، ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، والحاكم في المستدرك: ١٩٥/٢، والمزي في تقذيب الكمال: ٧٥/٨.

كلهم من طرق عدة، عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر، قال: حدثني أبو سلام الدمشقي، عن حالد بن زيد الجهني به.

وأخرجه أحمد في المسند: ٤/١٥، ١٤١، والدارمي في السنن، كتاب الجهاد، باب فضل الرمي والأمر به: ٢ / ٦٥، «حديث ٢٣١٦»، وابن ماجه في السنن، كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله: ٢/٠٤ «حديث ٢٨١١»، والترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله: ٤/١٧٤ «حديث ٢٦٣٧»، كلهم من طرق، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام (ممطور الحبشي)، عن عبد الله بن الأزرق، عن عقبة بن عامر الجهنبي به. وأخرجه أحمد في المسند: ٤/٨٤، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق: وأخرجه أحمد في المسند: ١١٤٨، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق: سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق به.

وأخرجه الترمذي في سننه: ١٧٤/٤، الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين مرسلا.

وقال الترمذي بعد ذكر الرواية الموصولة: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

وهذا فيه نظر فقد أعل الحديث الحافظ العراقي بالاضطراب (انظر المغني في حمل الأسفار: ٥٧٤/١ «حديث ٢٢٠٤».

وبين ذلك الألباني فقال: «رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي سلام، عن خالد بن زيد، عن عقبة به...وخالفه يحيى بن أبي كثير، فقال: حدثنا أبو سلام (عن) — ساقطة من كلام الشيخ من المطبوع – عبد الله الأزرق، عن عقبة بن عامر،...وأيضا له علة أخرى هي جهالة خالد بن زيد، وعبد الله بن الأزرق، وهو ابن زيد بن الأزرق.

فسواء كانت الرواية عن هذا أو ذاك فهي معلولة للجهالة».

انتهى باختصار من تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص ٢٥-٢٢٦، لكن يمكن أن يشهد للجزء الأخير منه: «وليس من اللهو إلا ثلاثة...» كما ألمح إلى ذلك الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه «حديث ٢١٨»، ما أخرجه النسائي في عشرة النساء ص ٢٠ «حديث ٢٥» ٥٣.».

والطبراني في المعجم الكبير: ١٩٣/٢ («حديث ١٧٨٥»، من طريق عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير الأنصاري يرتميان، فمل أحدهما فحلس، فقال له الآخر: كسِلْت! سمعت رسول الله على يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة» وهذا لفظ الطبراني، وجود

• ٤ ٩ ٤- زحد ثنا أبو داود السجزي، قال: حد ثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله /(ك١٧٣/٤/ب) بن المبارك، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو سَلام، عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر، قال: سمعت النبي على يقول مثله: «نعمة تركها أو كفرها».(١).

إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ٢٤٣/٢ «حديث ١٩٣٥» وقال ابن حجر في الإصابة: ٥٥٠/١، الترجمة: ١٠٣٦: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وقد تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٣٩»

<sup>(</sup>٢) هو الوليد بن مزيد العُذري.

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/١١/أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وقد تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٣٩».

باب بيان إثبات الجهاد، وأنه ماض إلى يوم القيامة، وأنه لا يزال قوم من أمة محمد ﷺ على الحق، يذبون عن الدين، ويقاتلون عنه، وينصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة، والدليل على أنه لا يظهر عليهم أحد من أهل الأديان.

٧٩٤٢ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يزال هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابةً من المسلمين حتى تقوم الساعة $^{(1)}$ .

٣٤٧ حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هذا الدين قائما، يُقاتِل عليه قومٌ حتى تقوم الساعة<sub>»</sub><sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين....٣٠/١٥٢ «حديث ٢١٧٢».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح سماك بن حرب بالسماع، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٤٢».

كذا رواه غُنْدِر<sup>(۱)/(۲)</sup>.

و **٧٩٤٥** - حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيد العذري، حدثني أبي، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ح

وحدثنا على بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني ابن جابر<sup>(۱)</sup>، قال: حدثني عُمير بن هانئ، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على المنبر، يقول: سمعت رسول الله على يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم».

<sup>(</sup>١) واسمه: محمد بن جعفر الهُذلي البصري، المعروف بغُنْدر، وروايته هذه هي التي أخرجها مسلم من طريقه، وقد سبق تخريجها. انظر «حديث ٢٩٤٢».

<sup>(</sup>۲) (هـ۱۲/ب).

<sup>(</sup>٣) حَجَّاج بن محمد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

 <sup>(</sup>٤) في (رهي): (لا يزال) بالياء التحتية.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين...١٥٢ «حديث ١٧٣».

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن جابر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

قال الوليد: (رولا من خالفهم)).

وقال عباس: «أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك».

لفظ الوليد. ﴿ وقال عباس: أمر الله، وهم ظاهرون على الناسي (١٠).

حدثني ابن حابر (۱) ، عثله: (رمن خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي حدثني ابن حابر (۱) ، عثله: (رمن خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ، فقام مالك بن يُخامر (۱) فقال / (۱): يا أمير المؤمنين ، سمعت معاذا يقول ، وهم بالشام: قال معاوية: هذا مالك بن يخامر ، وبه النَّسْمَة (۱) يزعم أنه سمع معاذا يقول وهو بالشام) (۷).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين...:۱۵۲۴ «حديث ۱۷۲».

وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ أطول، كتاب المناقب، باب بدون ترجمة: «حديث ٣٦٤١».

<sup>(</sup>٢) هو: عيسي بن أحمد البلخي.

<sup>(</sup>٣) ابن جابر، وهو عبد الرحمن بن يزيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحمصي، صاحب معاذ بن جبل، توفي: ٧٠ه، قال ابن حجر: مخضرم، ويقال: له صحبة. انظر الإصابة لابن حجر: «٥/ت: ٥٦٣»، التقريب «ت: ٦٤٩٧».

<sup>(</sup>٥) (هـ٨/١٢/أ).

<sup>(</sup>٦) النَّسْمَة: النفس والروح، والمراد والله أعلم: أنه لا يزال حيا، فاسألوه، حتى تسمعوا منه هذا الكلام مباشرة.

انظر النهاية لابن الأثير: ٥/٥.

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل؛ «وهو بالشام»، وفي رواية البخاري في صحيحه: «وهم بالشام».

**٧٩٤٧** حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مؤمَّل بن الفضل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم بمثله، بتمامه (١).

والحديث تقدم تخريجه، إلا أن مسلما لم يذكر في روايته الجزء الأحير من الحديث، وهو قوله: «فقام مالك بن يُخامر، فقال...إلى آخره»، أخرجه البخاري في صحيحه، وقد سبق تخريجها. انظر «حديث ٧٩٤٥».

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه، بمثل الحديث السابق رقم ٧٩٤٦

<sup>(</sup>٢) معاوية بن صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

على الناس))(١)/(٢).

والصّغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا كثير بن الأصم، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، قال: هشام (۲)، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، قال: سمعت معاوية ذكر حديثا رواه عن النبي الله المعه روى (٤) عن النبي على على منبره حديثا غيره، قال: قال رسول الله الله: «رمن يُرد الله به خيرا يفقّهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة» (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة: ٢١٨/٢ «حديث ٩٨»، إلا أن بينه وبين رواية المصنف اختلافا في الزيادة والنقص، فمسلم لم يذكر في روايته من هذا الطريق قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة...الحديث، وقد سبق أن خرجها من غير هذا الطريق، عن معاوية بن أبي سفيان الله الطريق، عن معاوية بن أبي سفيان (حديث ٩٤٥»، وزاد مسلم في روايته قول معاوية الله على يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع»

وأخرج البخاري الحديث بنحوه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يقفهه في الدين: ٢/١ «حديث ٧١»، ولم يذكر قول معاوية شه في أوله: «أيها الناس، إياكم وأحاديث...».

<sup>(</sup>۲) (هـ۱۳/۸).

<sup>(</sup>٣) كثير بن هشام؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: (رواه)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٤٥».

• • ٧٩٠ حدثنا هلال بن العلاء(١)، قال: حدثنا حسين بن عياش(٢)،

قال: حدثنا جعفر (٢) عن يزيد بن الأصم، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعته ذكر حديثا عن النبي الله الله الحديث بطوله (١).

و الحارث، أن يزيد بن أبي حبيب حدثه، أن عبد الرحمن بن شماسة عمرو بن الحارث، أن يزيد بن أبي حبيب حدثه، أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه، أنه كان عند /(٦) مَسْلمة بن مخلد، وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا ردّه عليهم، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر، فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم، وأمّا أنا فسمعت رسول الله على يقول:

فوائد الاستخراج:

التعریف بجعفر شیخ کثیر بن هشام، وأنه ابن برقان، وهو عند مسلم باسمه فقط،
 وإن كان قیده بقوله: «وهو ابن برقان».

<sup>(</sup>١) ابن هلال الباهلي مولاهم، الرقي.

<sup>(</sup>٢) ابن حازم السلمي مولاهم، الباجُدائي.

<sup>(</sup>٣) جعفر، وهو ابن بُرقان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٤٥».

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد الله، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) (هد١/١٤/١).

لا تزال (١) عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، قال عبد الله: أَجَل، ثم يبعث الله ريحا ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة $^{(1)}$ .

٧٩٥٢-حدثنا محمد بن إسحاق البكائي، وعلي بن حرب، وأبو أمية، قالوا: حدثنا /(ك١٧٥/١/أ) يعلى بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد(٣)، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال قوم من أمتى ظاهرين على الناس حتى  $^{(4)}$ يأتيهم  $^{(4)}$  أمر الله وهم ظاهرون $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>١) في «ه»: (لا يزال).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين...:١٥٢٤/٣ (رحديث ١٧٦٪).

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن أبي خالد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٤//ب).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين...:٣٠٣ «حديث ١٧١».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المناقب، باب بدون ترجمة: ٥٣٨/٢ (رحدیث ۲۶۰۳)،

٣٥٩٧-حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان بن مسلم، وسليمان (١)، وعبيد الله بن عمر (٢). ح

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ويحيى بن إسحاق (٣)، قالوا: حدثنا حماد بن زيد (٤)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله على: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله».
قال أبو أمية: «من خالفهم أو خذلهم» (٥)(١).

فوائد الاستخراج:

## فوائد الاستخراج:

١) التعريف بقيس، وأنه ابن أبي حازم، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>١) سليمان، وهو ابن داود العتكي، أبو الربيع؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسرة القواريري.

<sup>(</sup>٣) السَّيْلَحِيني، أبو زكريا أو أبو بكر، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين....١٥٢٣/٣:...

۱) التعریف بحماد،، وأنه ابن زید، وهو عند مسلم باسمه فقط، وإن کان قیده بقوله:
 «وهو ابن زید».

<sup>(</sup>٦) كتب في الأصل بعد هذا الحديث «آخر الجزء الحادي والثلاثين، من أصل سماع أبي المظفر السمعاني -رحمه الله-».

## باب بيان الخبر الدال على أن أهل الحجاز لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة، وأن قريشا وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل المشرق والعجم.

٤ • ٧٩ حدثنا محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا بخضر بن محمد(١١)، قال: حدثنا هشيم (٢)، عن داود، عن أبي عثمان، عن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أهل المغرب(" ظاهرين إلى أن تقوم الساعة»(").

٧٩٥٥ حدثنا محمد بن إدريس وراق الحميدي، قال: حدثنا سعید بن منصور. ح

<sup>(</sup>١) ابن شجاع الجزري، أبو مروان الحراني.

<sup>(</sup>٢) هشيم، وهو ابن بشير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية مسلم «الغَرْب» واختلف في المراد بهذا على أقوال، فقال القاضي عياض: «عن على بن المديني، الغرب هنا: الدلو، وأراد العرب، لأنهم أصحابها والمستقون بها، وليست لأحد إلا لهم ولأتباعهم. وقال معاذ: هم أهل الشام، والشام غرب من الحجاز. وقال غيره: هم أهل الشام وما وراءه. وقيل: المراد هنا أهل الحِدَّة، والاستنصار في الجهاد، ونصرة دين الله، والغرب: الحِدَّة. انتهى ملحصا،، مشارق الأنوار: ١٣٠/٢. وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الأقوال فقال: «ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس، وهي شامية، ويسقون بالدلو، وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجدى انتهى من الفتح ٢٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ «لا تزال طائفة مِن أمتي ظاهرين...:٣/١٥٢٥ (رحديث ١٧٧)..

**٧٩٥٦** - حدثنا عباس بن محمد، ویحیی بن إسحاق (٥)، وأبو قلابة، وأبو أمية، قالوا: حدثنا شعبة، عن وأبو أمية، قالوا: حدثنا شعبة، عن الم

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الضّبي، أبو عثمان الواسطي.

<sup>(</sup>٢) هشيم، وهو ابن بشير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٥١/أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٥٤».

١) ذكر نسب أبي عثمان، وهو النهدي، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم بن سافري.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الوضاح الأزدي البصري، أبو عثمان، ضعفه النقاد لكن بعض النقاد ضعفه حدا، فقال أحمد بن حنبل، والنسائي: متروك الحديث، ورفعه أكثرهم فوق هذا، فقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي، زاد أبو حاتم: لين يكتب حديثه، وقال ابن عدي: «إنه مع ضعفه يكتب حديثه».

انظر العلل للإمام أحمد «٣/الفقرة: ٣٨٦٤»، الضعفاء والمتروكين للنسائي «ت: ٤٣٨٦»، الجرح والتعديل «٦/ت: ١٣٦/٥»، الكامل لابن عدي: ١٣٦/٥، لسان الميزان «٥/ت: ١٣٦٥».

داود<sup>(۱)</sup> بمثله<sup>(۲)</sup>.

٧٩٥٧ - زحدثنا أبو علي الزعفران (")، قال: حدثنا أبو /(ك٩٥٧/ب) عباد يحيى بن عباد (ئ)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الجريري (٥)، عن مطرف بن عبد الله (١)، قال: قال عمران بن حصين: أحدثك حديثا سمعت النبي في يقول: («لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة».

قال مطرّف: ((فنظرت(٧) في هذه العصابة فإذا هم أهل الشام))(١).

<sup>(</sup>١) داود، وهو ابن أبي هند؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٧٩٥٤».

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي.

<sup>(</sup>٤) الضّبعي البصري، نزيل بغداد.

<sup>(°)</sup> هو سعيد بن إياس الجُريري.

<sup>(</sup>٦) ابن الشخير العامري الحَرشي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٧) (فنظرت)، كتب فوقها في «ه»: تفكّرت، وفي هامش النسخة كُتب: كلاهما فيه.

<sup>(</sup>٨) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن، والجريري، وإن كان قد المحتلط قبل موته بثلاث سنين، لكن حماد بن زيد، روى عنه قبل ذلك، فقد قال أبو داود: «كل من أدرك أيوب، فسماعه من الجريري جيد» انظر تمذيب الكمال: ٣٤١/١٠.

وأيوب هو: ابن كيسان السختياني، أدركه حماد بن زيد، وروايته عنه في الكتب الستة. والحديث أخرجه أحمد في المسند: ٤٣٩/٤ من طريق عز، وفي ٤٣٧/٤ من طريق

أبي كامل وعفان.

وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد: ١١/٣ «حديث وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد: ٢٤٨٤ »

وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٧١/٢ من طريق حجاج بن المنهال، كلهم: (بحز، وأبو كامل، وعفان، وموسى بن إسماعيل، وحجاج بن المنهال) عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرّف، عن عمران بن حصين به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وكذا صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ٢١٧٠، حديث «٢١٧٠».

ولفظه عندهم: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدحال».

وفي لفظ بهز عند أحمد: «....حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام».

باب بيان إباحة سرعة السير في اليبُوسة، والسَّنَة، وفي الجَدْبَة، ووجوب سرعة الرجوع إلى الأهل في مثل هذه السنة، ووجوب المَهْلُ في السير في الخِصْب، وإعطاء الإبل حظها من نبات الأرض/'' وحظر التعريس على الطرق، والعلة التي لها نهي عنه.

حدثنا إسماعيل بن جعفر (٢)، عن سهيل (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا سَافَرَتُم فَي الْخِصْبُ، فأعطوا الإبل حظها من الكلا، وإذا سافرتم في الجَدْب، فأسرعوا عليها السير، وإذا كلاً، وإذا سافرتم في السَّنَة (٤) والجَدْب، فأسرعوا عليها السير، وإذا عرَّسْتم (٥) بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل، (٢).

**٧٩٥٩** حدثنا على بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح(٧)، عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) (هد/۱٥/ب).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي.

<sup>(</sup>٣) سهيل، وهو ابن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) السنة: الجدب والشدة، وعدم المرعى. أفاده الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. انظر النهاية لابن الأثير: ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير: ١٥٢٥/٣ «حديث ١٧٨».

<sup>(</sup>٧) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل»(١).

• ٧٩٦-حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا حالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، /(٢) قال: حدثني سهيل بن أبي صالح(٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا سَافَرَتُمْ فَي الْحِصْبُ فَأَعُوا الْإِبَلُ حَظْهَا مِن الْأَرْض، وإذا سَافرتُم في السّنة فبادروا بها نِقْيًا(٤)، وإذا عرَّسْتُم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب /(ك٤/٢٧١/أ) ومأوى الهوام بالليل»(٥).

۱ ۹۹۱ – حدثنا الزعفراني (٢)، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد (٧)، قال: حدثنا سهيل (٨)، بإسناده مثله (٩).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۷۹٥۸».

 $<sup>(7) (</sup>aA/\Gamma 1/1).$ 

<sup>(</sup>٣) سهيل بن أبي صالح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) النقي: السمن، والمراد أسرعوا بها في الخروج من تلك الشدة، ما دام بها نِقْيٌ وفيها قوة. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين للحُميدي ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>o) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۲۹٥۸».

<sup>(</sup>٦) هو: أبو على الحسن بن محمد البغدادي.

<sup>(</sup>٧) ابن سلمة بن دينار البصري.

<sup>(</sup>A) سهيل؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٥٨».

 $\mathbf{V977}$  حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي  $\mathbf{v}^{(0)}$ ، ومطرف  $\mathbf{v}^{(1)}$ ، عن مالك  $\mathbf{v}^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) في ﴿هُ﴾: (أخبرنا).

<sup>(</sup>٢) مالك هو ابن أنس الأصبحى؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) النهمة: الحاجة، وقيل بلوغ الهمة والشهوة في الشيء، أفاده ابن منظور في لسان العرب: ٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب: السفر قطعة من العذاب...: ١٥٢٦/٣ «حديث ١٧٩».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب: ٥٤٥/١ «حديث ١٨٠٤».

<sup>(°)</sup> بالزاي، القرشي مولاهم أبو سعيد الكوفي، توفي: ١٩٩ه، وثقه جمع من الحفاظ، منهم: أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن حجر، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق.

انظر تاریخ ابن معین بروایه محرز «۱/ت: ۳۱۳»، الجرح والتعدیل «۲/ت: ۱٤٥٠»، تمذیب الکمال: ۲۲۰/۲۲، التقریب «ت: ۵۱ ۲۳».

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن مطرف اليساري المدين.

<sup>(</sup>٧) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وحدثنا محمد بن إدريس وراق الحميدي، قال: حدثنا مطرف، قال: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «السفر قطعة من العذاب، يمنع /(١) أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله»(٢).

عصام بن روَّاد بن الجراح (٣)، قال: حدثنا أبي (٤)، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك (٥)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة،

وخلص ابن حجر إلى: أنه صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.

انظر تاریخ ابن معین بروایة الدارمی «ت/ت: ۲۳٦۸»، الضعفاء والمتروکین للنسائی «ت: ۱۹٤۱»، الجرح والتعدیل «7/ت: ۲۳٦۸»، سؤالات البرقانی للدارقطنی «ت: ۱۹۲۹»، التقریب «ت: ۱۹۲۹».

<sup>(</sup>۱) (ه۸/۱٦/ب).

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۲۹۹۲».

<sup>(</sup>٣) العسقلاني، لينه أبو أحمد الحاكم، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر الجرح والتعديل «٢/ت: ١٤٥»، الثقات لابن حبان: ٨٢١/٥، لسان الميزان «٤/ت: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو رواد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان، وثقه ابن معين، وضعفه بعض الحفاظ، فقال النسائي: ليس بالقوي...وكان قد اختلط، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق.

<sup>(</sup>٥) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وسمي(١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على بمثله: ((ونومه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليرجع إلى أهله $^{(1)}$ .

[قال أبو عوانة: حديث مالك، عن ربيعة خطأ]  $(7)^{(3)}$ .

<sup>(</sup>١) أي: ومالك، عن سمى، عن أبي صالح به.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٢» إلا أن مسلما لم يسقه من طريق مالك، عن ربيعة، وإنما ساقه من طريق مالك، عن سمى، وأما رواية مالك، عن ربيعة، فأخرجها ابن عبد البر في التمهيد: ٣٤/٢٢ بإسناده، عن مالك عن ربيعة به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من «ه».

<sup>(</sup>٤) وكذلك خطأ هذه الرواية الدارقطني، وابن عبد البر، وحملا على رواد بن الجراح، وأنه هو الذي أخطأ فيها، قال ابن عبد البر: «إنها رواية غير محفوظة، لا أعلم رواها عن مالك غير رواد هذا -والله أعلم- وهو خطأ، ليس رواد بن الجراح ممن يحتج به، ولا يعول عليه» انتهى بتصرف.

انظر: العلل للدارقطني: ١١٩/١٠، التمهيد لابن عبد البر: ٣٤/٢٢، فتح الباري: ٤٦٤/٤.

باب بيان السنة في دخول الرجل على أهله إذا قدم من غزوة، والعلة التي لها نُهي الرجل أن يطرق أهله ليلا، وإباحة الرجوع إلى منزله من سفره بكرة أو عشيا، والدليل على أنه لا يفاجئ الأهل حتى يعلموا.

العلاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الجنيد صاحبنا (۱)، وهلال بن العلاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام (۲)، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، «أنَّ رسول الله على كان لا يطرق (۱) أهله ليلا /(۱)، وكان يقدم غدوةً أو عشيةً (۵).

الصَّغاني، ومحمد بن حيّويه (٢)، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الصَّغاني، ومحمد بن الحنيد، قال: الحنيد، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال:

<sup>(</sup>١) لم أهتد إليه، ويحتمل أنه محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أحد شيوخ أبي عوانة الذين أكثر عنهم، لكن هذا كنيته: أبو جعفر، والذي في الإسناد: أبو عبد الله، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) همام، وهو بن يحيى الأزدي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الطروق: إتيان المنازل ليلا فجأة، أفاده الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/١٧/أ).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق... ١٥٢٧/٣:.. «حديث ١٨٠».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب العمرة، باب الدخول بالعشي: ١/٤٥٥ (رحديث ١٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.

حدثنا همام (۱)، بإسناده: «أنّ النبي الله كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يقدم غُدوة أو عشية $^{(1)}$ .

٧٩٦٧ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود. ح وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث(٢)، قال: أخبرنا شعبة، عن سيّار، سمع الشعبي، عن جابر: ﴿إِنَّ النبي عِلْ نهي أَن يطرق الرجل أهله ليلا، حتى تمتشط الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدُّ (١) المُغِيبَة (٥)(١).

<sup>(</sup>١) همام، وهو ابن يحيى الأزدي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۲۹۲۵».

<sup>(</sup>٣) عبد الصمد بن عبد الوارث؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) أي تزيل شعر عانتها باستعمال الحديد وهو الموس، والاستحداد: حلق العانة بالحديد. انظر شرح النووي على مسلم: ٧٣/٣، مجمع بحار الأنوار: ٩/١ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) التي غاب عنها زوجها، كما في النهاية لابن الأثير: ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق....٣/٣٠٠ (رحديث ١٨٢)».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب النكاح، باب طلب الولد: ٣٩٨/٣ «حدیث ۲۶۲٥».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد عبد الصمد، وهو عبد الوارث، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٢) تصريح سيار بالسماع من الشعبي، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

**٧٩٦٨** حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا زيد بن الخباب، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام (١)، قال: حدثنا سيار أبو الحكم بمثله (٢).

**٧٩٦٩** حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة (٣) بإسناده: ((إذا قدم أحدكم فلا يطرقن النساء ليلا، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة)) (٤).

• ۷۹۷ – حدثنا محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قال: حدثنا سَريج بن النعمان، والقواريري<sup>(٥)</sup>، قالا: حدثنا هشيم<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا سيار، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا مع رسول الله لله في سفر، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، لكى تمتشط /(١) الشعثة، وتستحد المغيبة»(٨).

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧».

فوائد الاستحراج:

١) ذكر كنية شعبة، واسم والده، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧».

<sup>(</sup>٥) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري.

<sup>(</sup>٦) هشيم وهو ابن بشير السلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) (هـ۸/۱۷/ب).

<sup>(</sup>٨) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧»، وهو من طريق هشيم عند مسلم برقم ١٨١.

٧٩٧١ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة(١)، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت الشعبي، عن جابر بن عبد الله: «أُنَّ 

عند روح، عن شعبة الحديثين جميعا عن سيار، وعاصم (٢٠).

٧٩٧٢ حدثنا على بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو معاوية (١٠)، عن عاصم الأحول(٥)، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، أنّ النبي على قال: رإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يأتى أهله طُروقا $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) روح بن عبادة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٢٩٦٧»، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، عن عاصم، وإنما أورد طرفا من الإسناد فقط. فوائد الاستخراج:

١) التعريف بعاصم، وأنه الأحول، وهو عند مسلم باسمه فقط.

٢) تصريح عاصم الأحول بالسماع من الشعبي، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٣) وكلا هاتين الروايتين أخرجهما مسلم في صحيحه بإسناده، في الكتاب والباب السابقين. انظر «حديث ٧٩٦٧».

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي.

<sup>(</sup>٥) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ۱۸۱.

٧٩٧٣ حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا الحسن بن موسى (١). ح

وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا شعبة (۲)، عن محارب بن دِثار، قال: سمعت حابر بن عبد الله يقول: ((كان رسول الله على يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا)) (اك٤/٧٧/١/أ).

٧٩٧٤ - حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الصمد<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا شعبة<sup>(٥)</sup> بإسناده: «أنَّ النبي الله كان يكره أن يأتي الرجل<sup>(٢)</sup> أهله ليلا<sub>))</sub>(٧).

۷۹۷۰ حدثنا محمد بن الجنيد صاحبنا، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان (^)، عن محارب بن دثار، /(٩) عن حابر بن عبد الله

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الأشيب، أبو على البغدادي، وقد تحرف في المطبوع: ٥/٥١ إلى «الحسين»!!.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧»، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث من طريق شعبة، عن محارب به.

١) ذكر اسم والد محارب، وهو دثار، وليس في رواية مسلم إلا اسمه فقط.

٢) تصريح محارب بن دثار بالسماع، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الوارث العنبري مولاهم، التنوري.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) (الرجل): ساقط من «ه».

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧».

<sup>(</sup>٨) سفيان وهو الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) (هـ٨/٨١/أ).

قال: ‹‹نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلا، وأن يتخوَّنَهم (١) أو يلتمس عثراتهم $^{(1)}$ .

٧٩٧٦ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا أبو داود الخفري، قال: حدثنا سفيان الثوري (٣)، عن محارب بن دثار، عن حابر: «أنّ النبي ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، أو يطلب عثراتهم»<sup>(١)</sup>.

٧٩٧٧ حدثنا الغزي(٥)، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفیان (۱)، قال: سمعت محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهی رسول الله ﷺ أن يطرق أهله ليلا، أو يخونهم، أو يلتمس عثراتهم،، (٧٠). كذا رواه وكيع وعبد الرحمن: ((أو يخونهم))(^).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) أي يظن حيانتهم، ويكشف أستارهم، وهل حانوا أم لا.

انظر شرح مسلم للنووي: ٧٤/١٣، مجمع بحار الأنوار: ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧»، وهو عند مسلم من طريق الثوري برقم ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سفيان الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧».

١) التعريف بسفيان، وأنه الثوري، ووقع في رواية مسلم باسمه الجرد.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدى.

<sup>(</sup>٦) سفيان وهو الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧»، وهو عند مسلم من طريق الثوري برقم ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) أي عن سفيان به، وقد أخرج روايتهما مسلم في صحيحه، الكتاب والباب

۱۶۹۷۸ حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان (۱)، عن محارب بن دثار، عن حابر، قال: «أتى ابن رواحــة امرأتــه وامــرأة تمــشطها، فأشــار بالـسيف، فــذكر ذلــك لرسول الله هي، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا)، (۲).

من هنا لم يخرجاه.

٧٩٧٩ حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا عَبيدة بن محيد (")، قال: حدثني الأسود بن قيس قال: حن نُبيع

السابقين. انظر «حديث ٧٩٦٧»، لكن رواية وكيع عند مسلم: يتخَوَّغُم.

ورواية عبد الرحمن، وهو ابن مهدي عن سفيان، لفظها عند مسلم: قال عبد الرحمن، قال: سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا. يعني: «أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم».

<sup>(</sup>١) سفيان وهو الثوري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٢٩٦٧»، لكن لم يذكر مسلم قصة ابن رواحة في سبب ورود الحديث، وقد أخرجها أحمد في المسند: ٢٥١/٣، والحاكم في المستدرك: ٢٩٣٤، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة، فجعلا الحديث من مسند ابن رواحة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لكن تعقبه الذهبي في التلخيص للمستدرك، بأنه مرسل.

وأوضح هذا الهيثمي في مجمع الزوائد، فقال: رحاله رحال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة.

<sup>(</sup>٣) ابن صهيب الكوفي، أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء.

<sup>(</sup>٤) أبو قيس العبدي الكوفي.

العنزي<sup>(۱)</sup>، عن حابر بن عبد الله<sup>(۱)</sup>، قال: «كان النبي<sup>(۱)</sup> ﷺ /<sup>(۱)</sup> ينهى أحدنا إذا جاء من سفره أن يطرق أهله، قال: فطرقناهم بعد<sub>»</sub>(۰).

• ٧٩٨-ز حدثنا يونس<sup>(٦)</sup>، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد<sup>(٧)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله لله لله الله على الما قدم من غزوة، قال: «لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن في الناس أنه قادم بالغداق» (٨).

<sup>(</sup>۱) هو: نبيح بن عبد الله العنزي، أبو عمرو الكوفي، وثقه أبو زرعة، وابن حبان والذهبي في الكاشف، وقال في موطن آخر: فيه لين، وقد وثق، وقال ابن حجر: مقبول!. انظر الجرح والتعديل  $(\Lambda/v)$ :  $(7 \times 7 \times 7)$ ، الثقات لابن حبان:  $(7 \times 7 \times 7)$ ، الكاشف  $(7 \times 7 \times 7)$ ، التقريب  $(7 \times 7 \times 7)$ .

<sup>(</sup>٢) جابر بن عبد الله؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في «ه» رسول الله، وكتب فوقها: «النبي».

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٨١/ب).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٦٧»، لكن ليس في رواية مسلم قول جابر في آخر الحديث: «فطرقناهم بعد»، وهي عند أحمد في المسند: ٣٩٩/٣، من طريق شعبة، عن الأسود بن قيس به.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٧) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، نزيل عسقلان. وقد وقع في الأصل: «عمرو» وكذا في المطبوع: ١١٧/٥، وهو خطأ، والتصويب من (هـ) ومصادر الترجمة، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبير: ٩/١٧٤، من طريق ابن وهب به، وكذا ابن خزيمة في صحيحه، كما في فتح الباري: ٢٢٦/١٠ بنحو رواية المصنف.

وأخرجه أحمد في المسند: ١١٧/٤، «حديث ٥٨١٤» بتحقيق أحمد شاكر، والبزار في مسنده (كشف الأستار: ١٨٦/٢، «حديث ١٤٨٥»)، كلاهما، من طريق خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه عند أحمد: «أن رسول الله الله نزل العقيق، فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها، فعصاه فتيان، فكلاهما رأى ما يكره».

وجود إسناده الحافظ العراقي بعد أن عزاه لأحمد، انظر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: ٣٩٦/١ «حديث ١٤٩٤».

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣٣٠/٤: رواه أحمد والبزار والطبراني ورحالهم ثقات، وكذا صحح إسناد أحمد، العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند: ١١٧/٤.

وضعف إسناد أحمد المعلقين على طبعة المسند الجديدة: ٧٧/١٠، بحجة أن ابن عجلان، مضطرب الحديث في حديث نافع! وفيه نظر، وكأن مستندهم في هذا ما أخرجه العقيلي في الضعفاء: ١١٨/٤ بإسناده عن يحيى القطان أنه قال: «كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، ولم تكن له تلك القيمة عنده».

لكن من المعلوم أن الحكم على الراوي أو حديثه، لا ينبغي أن يؤخذ من قول إمام واحد، دون بقية الأئمة، فهذا على بن المديني، والنسائي، قد ذكرا محمد بن عجلان، في الطقبة الخامسة، من طبقات أصحاب نافع.

وقد قسم كل منهما أصحاب نافع إلى تسع طبقات، وزاد النسائي طبقة عاشرة، هي طبقة المتروك حديثهم.

كما أن مسلما، أخرج في صحيحه عن محمد بن عجلان عن نافع متابعة.

٧٩٨١- زحدثنا أبو الأزهر (١)، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا المثنى القصير، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، قال: «كان النبي على /(ك٤١/٧٧/ب) إذا غزا قال: اللهم أنت عَضُدي وأنت ناصري، فبك أقاتل)(۲).

ولعله لأجل هذا، لم يعول الحافظ ابن حجر على ما ذكره يحيى القطان، فقال في التقريب في ترجمة ابن عجلان رقم ٢١٧٦: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. والله أعلم. انظر صحيح مسلم حديث رقم ١٣٩٩، شرح العلل لابن رجب: ٤٠١/١، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ص ٢٢٦.

(١) هو أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(٢) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن. وقد أخرجه أحمد في المسند: ١١٨/٤، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب ما يدعى عند اللقاء: ٩٦/٣ (رحديث ٢٦٢٣)، والترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب في الدعاء إذا غزا: ٥٧٢/٥ (رحديث٣٥٨٤)، كلاهما من طريق نصر بن على الجهضمي، أخبرني أبي.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٨٨ «حديث ٢٠٩» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أزهر بن القاسم.

كلهم: «عبد الرحمن بن مهدي، وعلى بن نصر الجهضمي، وأزهر بن القاسم»، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس بنحو رواية المصنف، وعند أحمد زيادة لا علاقة لها بموضوع الحديث.

والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب.

وصححه ابن حبان (الإحسان: ٧٦/١١ «حديث ٤٧٦١»، والحافظ ضياء الدين المقدسي حيث أحرجه في كتابه الأحاديث المحتارة: ٣٣٨/٦، حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عجلان (۱)، عن نافع، عن أبي سلمة (۲)، عن أبي سعيد، قال: قال النبي الله: «إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم» (۳).

٧٩٨٣ - زحدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا حاتم (١٤)، عن ابن عجلان، عن نافع (٥) عن أبي سلمة، عن

«حدیث ۲۳۲۱,۲۳۳۰ ۲۳۳۲».

(٣) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن. وقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب: القوم يسافرون يُؤمرون أحدهم: ٨١/٣ «حديث ٢٦٠٨» بإسناد المصنف ولفظه. ثم أعاده بنفس الإسناد، لكن جعله من مسند أبي هريرة، وزاد في آخره: «قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا».

وسيذكر المصنف رواية أبي هريرة في الحديث التالي رقم ٧٩٨٣.

والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين، من حديث أبي سعيد، وكذا من حديث أبي هريرة، ص ٣٧٥ «حديث ٩٦٧».

وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن عجلان، من أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، فقد تقدم الحواب عن ذلك وإيضاحه، من كلام الحافظ ابن حبان عند الحديث رقم ٧٨٣٩.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عجلان المدني.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

<sup>(</sup>٤) ابن إسماعيل المدني.

<sup>(</sup>٥) (هـ٨/٠١أ).

أبي هريرة، قال: قال النبي (١٠ ﷺ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم». قال نافع: فقلت لأبي سلمة: فأنت أميرنا(١).

٧٩٨٤ و حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا (٣) أنس بن عياض، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا $(^{(3)})$ .

<sup>(</sup>١) في «ه»: «رسول الله»، وكتب فوقها: «النه».

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، والكلام عليه. انظر تخريج الحديث السابق برقم ٧٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) في <sub>((</sub>ه<sub>))</sub>: <sub>((</sub>حدثنا<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن. وقد أخرجه أحمد في المسند: ٣٠٠/٢، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن سهيل بن أبي صالح.

وأخرجه كذلك في ٣٥٧/٢، قال: حدثنا إسحاق -يعني: ابن عيسى بن نجيح-قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه.

وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الصيام، باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وحل...: ٤٨٢/٤ «حديث ٢٢٤٣» قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني أنس، عن سهيل بن أبي صالح.

وأخرجه كذلك في الكتاب والباب السابقين، قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا سهيل، كلاهما «سهيل بن أبي صالح، وزيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، بنحو رواية المصنف.

والحديث حسن إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بعد أن عزاه للنسائي

و ۲۹۸٥ - رحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان (۱)، عن منصور (۲)، عن أبي وائل (۳)، عن أبي موسى، قال: قال النبي الله: «عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكّوا العاني» (عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكّوا العاني)

 $V9\Lambda7$  حدثنا الصَّغاني، $^{(7)}$  قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة $^{(7)}$ ، عن منصور، بإسناده مثله $^{(\Lambda)}$ .

۷۹۸۷-حدثنا موسى بن سفيان (٩)، قال: حدثنا عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، بإسناده مثله (١٠٠).

وقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى ﴿ كُلُوا مِن طَيِّرَا مِن طَرِيق سَفَيان وهو الثوري، طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ ٤٣٠/٣ «حديث ٥٣٧٣»، من طريق سفيان وهو الثوري، بنحو رواية المصنف، وزاد في آخر الحديث قول سفيان: والعاني: الأسير.

۲/۱۵ (رحدیث ۱۶۲۷)).

<sup>(</sup>١) الثوري.

<sup>(</sup>٢) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.

<sup>(</sup>٣) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي.

<sup>(</sup>٤) العاني: الأسير، كما فسره راوي الحديث سفيان الثوري، في رواية البخاري.

<sup>(</sup>٥) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده صحيح.

<sup>(7)</sup> (ه $\Lambda$ /۲۰/ب).

<sup>(</sup>٧) ابن قدامة، أبو الصلت الثقفي.

<sup>(</sup>٨) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٨٥.

<sup>(</sup>٩) الجنديسابوري.

<sup>(</sup>١٠) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٨٥».

٧٩٨٨ حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو أويس(١)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «فقدنا جعفر يوم مؤتة، فوجدناه بين طعنة ورمية، بضع وسبعين، وجدنا ذلك فيما أقبل من جسده ، (۲).

٧٩٨٩ و ٧٩٨٠ ونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا أسامة بن زيد (٣)، عن نافع، بنحوه (٤).

• ٧٩٩-حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي (٥)، عن أبي عميس (٦)، قال: حدثني إياس بن

وقد أخرجه البخاري في صحيحه، من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نافع، عن ابن عمر مختصرا، وفيه: فعددت به خمسين بين طعنة وضربة، ليس منها شيء من دبره.

ثم أخرجه من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ أطول، وفيه: ووجدنا ما في حسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية.

انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزو مؤتة من أرض الشام: ١٤٥/٣ «حدیث ۲۲۱، ۲۲۱»).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني.

<sup>(</sup>٢) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) ابن أسلم الليثي مولاهم، أبو زيد المدني.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٨٨».

<sup>(</sup>٥) حفص بن غياث بن طلق النجعي.

<sup>(</sup>٦) هو: عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي.

سلمة (۱)، عن أبيه، قال: «كان شعارنا (۲) مع المسلمين مع خالد بن الوليد -حين ارتدت العرب- مبعثه إلى بُزَاخة (۲): أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ».

الزعفراني (٥)، قال: حدثنا عبيدة بن حميد (٢)، قال: حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا عبد الملك بن عمير (٧)، عن عثمان بن أبي حثمة (٨)، عن حدته

<sup>(</sup>١) ابن الأكوع الأسلمي، أبو سلمة، ويقال: أبو بكر المدني، توفي: ١١٩هـ، وثقه الحفاظ، منهم: ابن سعد، وابن معين، والنسائي، وابن حجر.

انظر طبقات ابن سعد «٥/ت: ٧٨٨»، تاریخ ابن معین بروایة الدارمي «ت: <math>٧٨٨»، قذیب الکمال: <math>٤-٣٠»، التقریب «ت: <math>٩٠».

<sup>(</sup>٢) أي علامتهم التي كانوا يتعارفون بها في الحرب، انظر النهاية في غريب الحديث: ٤٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) بالضم، والخاء المعجمة، ماء لطيء بأرض نجد. انظر معجم البلدان: ١/٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) الأثر من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن، وقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب السير، باب الشعار: ٥٣٣/٦، حديث ٣٣٥٥٩. وأخرجه الدارمي في سننه، في كتاب السير، باب الشعار: ٢٧/٢، حديث «٢٣٦» كلاهما من طريق وكيع، عن أبي العميس به، وهذا إسناد صحيح. ولفظه عند الدارمي أطول، بينما هو عند ابن أبي شيبة أخصر.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي.

<sup>(</sup>٦) الكوفي المعروف بالحذاء.

<sup>(</sup>٧) ابن سويد الخمي الكوفي.

<sup>(</sup>A) هو: عثمان بن سليمان بن أبي حَثْمة العدوي المدني. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.

الشفاء، قالت: ((\(^\) سمعت رسول الله الله الله الله الله وحب الله، وحب أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله، وحب مبرور)(\(^\).

انظر الثقات لابن حبان: ٥٦/٥، التقريب (رت: ٤٥٠٧).

- (١) (هـ٨/٢١/أ).
- (٢) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف، فيه علتان:
  - ١) عثمان بن سليمان بن أبي حثمة لم يوثقه غير ابن حبان.
- ۲) وعبد الملك بن عمير لم يصرح بالسماع، وهو مدلس، وصفه بعذا غير واحد كابن
   حبان، والدارقطني، وقال أبو زرعة العراقي: مشهور بالتدليس.

انظر الثقات لابن حبان: ١١٦/٥، المدلسين لأبي زرعة العراقي ص ٧٠، مراتب المدلسين لابن حجر ص ١٤٢.

والحديث أخرجه أحمد في المسند: ٣٧٢/٦، والبخاري في خلق أفعال العباد ص ٥٦، والطبراني في المعجم الكبير: ٣١٤/٢٤ ٣١٥-٣١٥ «حديث ٧٩١، ٧٩٢، ٣٩٧، ٧٩٢، ٧٩٤» كلهم من طرق، عن عبد الملك بن عمير به.

وقد وقع في رواية أحمد في المسند، وبعض طرق الطبراني: رجل من آل أبي حثمة، وعند الطبراني في بعض الطرق: فلان القرشي، عن جدته الشفاء...لكن تبين من بقية الطرق أنه «عثمان بن سليمان بن أبي حثمة».

انظر صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من قال: إن الإيمان هو العمل: ١٥/١،

وحدثنا الصَّوْمَعي، قال: حدثنا إبراهيم بن مُنقذ، قال: حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا الصَّوْمَعي، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني عن الصَّوْمَعي، قال: حدثني عن أبيه (۲)، عن أبيه (۲)، عن أبيه قال: «وفد الله ثلاث: الغازي والحاج والمعتمر».

(٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن، إلا أن رواية مخرمة، عن أبيه، وجادة، وليست سماعا، وقد احتج بها مسلم في صحيحه في مواطن كثيرة، أعني رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، من طريق ابن وهب، عن مخرمة به.

انظر على سبيل المثال: كتاب الحيض، باب الاضطحاع مع الحائض في لحاف واحد: ٢٤٣/١، «حديث ٤»، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساحد إذا لم يترتب عليه فتنة...: ٣٢٨/١ «حديث ١٤١».

والحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب المناسك، فضل الحج: ١١٩/٥ حديث «٢٦٢٤»، وابن حبان في صحيحه: ١٣٠/٤ «حديث ٢٥١١»، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: ٩/٥، حديث «٣٦٩٢»، والحاكم في المستدرك: ١١/١٤ كلهم من طرق، عن ابن وهب به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

<sup>«</sup>حديث ٢٦»، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ٨٨/١ «حديث ١٣٥».

<sup>(</sup>۱) هو: ابن بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنى، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي صالح -واسمه ذكوان- السمان، أبو يزيد المدني.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو صالح ذكوان السمان الزيات، المدني.

\* **٧٩٩**-ز حدثنا يوسف بن مُسلّم، قال: حدثنا موسى بن داود<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن حيوة، عن ابن شُفَي<sup>(٢)</sup>، عن شفي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي الله: «للغازي أجره، وللجاعل<sup>(٧)</sup> أجره وأجر الغازي»<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: خالد بن نزار بن المغيرة الغساني.

<sup>(</sup>٢) أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٦٨٩».

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٢١/ب).

الضّبي، أبو عبد الله الطرسوسي.

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن شُفيّ -بضم المعجمة وفتح الفاء- ابن ماتع الأصبحي المصري، توفي: ١٢٩هـ، وثقه جمع من الأئمة، منهم: العجلي، وابن حبان، وابن حجر.

انظر ثقات العجلي «ت: ٢٨٩»، الثقات لابن حبان: ١٥٥/، التقريب: «ت: ١٣٣٣».

<sup>(</sup>٧) أي المجهز للغازي تطوعا لا استئجارا لعدم جوازه، أفاده المناوي في فيض القدير: ٢٩١/٥. وقد اختلف العلماء في حل أخذ الجُعل على الجهاد، فرخص فيه بعضهم، ومنعه آخرون. انظر أقوال العلماء في المسالة، في معالم السنن للخطابي: ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٨) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن.

موسى بن داود تقدمت ترجمته والخلاف حوله، وسبق أن نقلت قول ابن حجر فيه: «صدوق فقيه زاهد له أوهام».

وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن الليث بن سعد جمع من الثقات، فقد أخرج هذا الحديث أحمد في المسند: ١٧٤/٢، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل: ٣٦/٣، «حديث ٢٥٢٦»، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين المصيصي، حدثنا حجاج —يعني ابن محمد - ح. وحدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا ابن وهب.

وأخرجه الفسوي في تاريخه: ١٣/٢ -ومن طريقه البيهقي في سننه: ٢٨/٩ عن أبي صالح عبد الله بن صالح، ومحمد بن رمح، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٣١٣/٨، «حديث ٣٢٦٤»، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا محمد بن رمح.

خمستهم «إسحاق بن عيسى بن نجيح، وحَجَّاج بن محمد، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن صالح، ومحمد بن رمح وهو ابن المهاجر التحييي المصري»، عن الليث بن سعد، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي، عن أبيه به.

وهذا إسناد صحيح.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ٢٥٥/٧: رجال إسناده ثقات.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد بن حنبل: ١١٦/٥ «حديث ٦٦٢٤»: إسناده صحيح.

وقد وقع في رواية الفسوي، والبيهقي زيادة في آخر الحديث، وهي: «وأن رسول الله على قال: قفلة كغزوة»، وسيذكرها المصنف في الحديث التالي مستقلة، من نفس طريق الليث بن سعد، عن حيوة به.

و ۷۹۹۰ ز حدثنا يوسف، قال: حدثنا عباس بن طالب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن حيوة، عن ابن شفي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ﷺ: «قفلة كغزوة»/(۲)(۳)(۱).

(۱) البصري الأزدي، نزيل مصر، أبو عمرو أو أبو الفضل، توفي: في حدود ۲۲۰هـ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه، فقال: روى حديثا عن يزيد بن زريع، فأنكره يحيى بن معين، ووهى أمره قليلا». وقال أبو زرعة: ليس بذاك. انظر الجرح والتعديل: ۱۱۸۲/٦، الثقات لابن حبان: ۸/۰۱۰، لسان الميزان: «۳/ت: ٤٤٦٥».

- (7) (aA/YY/!).
- (٣) قال الخطابي -رحمه الله- في معالم السنن: ١٢/٣ (هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول: إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله، وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم، واستحمام للنفس، واستعداد بالقوة للعود.

والوجه الآخر: أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا، وإن لم يلق عدوا ولم يشهد قتالا. وقد يفعل ذلك الجيش، إذا انصرفوا من مغزاتهم، وذلك لأحد أمرين؟

أحدهما: أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم، فخرجوا من مكامنهم. فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والوجه الآخر: أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفو العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غارون...».

(٤) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده ضعيف، لضعف عباس بن طالب البصري، لكن الحديث ثابت، فقد تابع عباس بن طالب جمع من الثقات، فقد أخرج الحديث أحمد في

المسند: ١٧٤/٢، قال: حدثنا إسحاق -وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي-.

وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل القفل في سبيل الله: ١٢/٣ «حديث ٢٤٨٧»، والحاكم في المستدرك: ٧٣/٢، كلاهما من طريق محمد بن المصفى، حدثنا على بن عياش.

وأخرجه يعقوب الفسوي في تاريخه: ٥١٣/٢، ومن طريقه البيهقي في سننه: ٢٨/٩، عن أبي صالح عبد الله بن صالح، ومحمد بن رمح -وهو ابن المهاجر التحيي المصري، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٣٠٩/٨ «حديث ٣٢٦٢»، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا محمد بن رمح.

أربعتهم: «إسحاق بن عيسى، وعلي بن عياش، ومحمد بن رمح، وعبد الله بن صالح»، عن الليث بن سعد به. وهذا إسناد صحيح.

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد حيد. انظر رياض الصالحين ص ٤٦٩، حديث «١٣٥٤»، وكذا صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: ١١٧/٥ حديث «٦٦٢٥».

نبيه:

وقع في إسناد الحاكم: «ابن شفي، عن عبد الله بن عمرو» بحذف «عن أبيه» وهو خطأ كما أوضحه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند في الموطن السابق.

## مبتدأ كتاب الصيد.

باب إباحة صيد الكلب المُعلَم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا<sup>(۱)</sup> غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحرق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

قال: حدثنا سفيان<sup>(۲)</sup>، عن منصور<sup>(٤)</sup>، عن إبراهيم، عن همام – يعني: ابن قال: حدثنا سفيان<sup>(۲)</sup>، عن منصور<sup>(٤)</sup>، عن إبراهيم، عن همام – يعني: ابن الحارث –، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: «يا رسول الله، كلابنا معلمة <sup>(٥)</sup>، فيمسك علينا، فقال: إذا أرسلت كلابك معلمة، وسمَّيت، فأمسكن عليك، فكل، قلت: وإن قتل، قال<sup>(٢)</sup>: وإن قتل، ما لم يشركها كلب من غيرها» (ك٤/١٧٨/٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: و(ه): كلب بالرفع.

<sup>(</sup>٢) الجرمي، أبو يزيد الموصلي.

<sup>(</sup>٣) الثوري.

<sup>(</sup>٤) منصور وهو ابن المعتمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) بفتح لام مشددة، وهو ما يهيج بإغرائه، وينزجر بزجره في بدء الأمر وبعد عَدْوه، ويمسك الصيد للصائد. انظر مجمع بحار الأنوار: ٣٦٦٦/٣.

<sup>(</sup>٦) في <sub>((</sub>ه<sub>))</sub>: فقال.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائع...، باب الصيد

حدثنا ورقاء بن عمر (۱)، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: وقاد بن عمر حدثنا ورقاء بن عمر حاتم، قال: قلت: «يا رسول الله، لناكلاب مُعلّمة، فنرسلها/(۲) على الصيد فتمسك علينا، فقال رسول الله الله الذاكن مكلّبين (۳)، فأمسكن عليك، فقتلن، فكل، ما لم يَشْركها كلب من غيرها».(۱)

بالكلاب المعلمة: ١٥٢٩/٣ «حديث ١»، ولفظه أطول من لفظ المصنف، وللحديث ألفاظ كثيرة بين مطولة ومختصرة، ذكرها مسلم من طرق متعددة وسيذكرها المصنف في الروايات التالية.

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعرضه: ٤٥٢/٣ «حديث ٥٤٧٧»، ولفظه أطول من لفظ المصنف، وكذا أخرجه في مواضع أخر بألفاظ متعددة بين مطولة ومختصرة.

انظر أطراف الحديث في صحيح البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان: ٧٧/١ «حديث ١٧٥»، حيث ذكرها المحقق هناك.

- (١) اليشكري، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن.
  - (۲) (هـ۸/۲۲/ب).
- (٣) الكلاب المكلَّبة: هي المسلطة على الصيد، المعوَّد بالاصطياد. انظر النهاية في غريب الحديث: ١٩٥/٤.
  - (٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٩٦».

قال: حدثنا جرير (۲)، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام، عن عدي بن قال: حدثنا جرير (۲)، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام، عن عدي بن حاتم، قال: «سألت رسول الله وقلت: إني أرسل الكلاب المُعلَّمة، فتمسك عليّ، أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلّمة، فذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت: أرمي بالمعراض (۲) فأصيب، أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض، وذكرت اسم الله، فأصاب فخزق (۱) فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل (٥).

ابن المحدث المح

<sup>(</sup>١) ابن نجيح، أبو جعفر البغدادي.

<sup>(</sup>٢) جرير هو: ابن عبد الحميد الضّبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) المِعْراض: سهم طويل له أربع قُذَذ دقاق، فإذا رمي به اعترض، والقُذَذ: ريش السهم، واحدتما قذة. أفاده الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) بالخاء المعجمة والزاي، ومعناه: نفِذ. قاله النووي في شرح صحيح مسلم: ٧٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٩٦».

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٧) في (ه): «حدثنا» وكتب فوقها: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٨) منصور هو ابن المعتمر السلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

المعراض، فقال رسول الله ﷺ: إذا رميت وسميت فخزق فكل، وإن قتل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فلا تأكل (١٠)(٢٠).

• • • • • • حدثنا عمار (٣)، قال: حدثنا يحيى بن آدم (٤)، قال: حدثنا مُفضَّل بن مُهَلْهَل، وجرير الضبيّ (٥)، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم، قال: «قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض، قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل» (٢).

۱ • • ۸ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ورقاء، عن منصور (۷)، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي، قال: «قلت: يا رسول الله، أرمى بالمعراض الصيد، فقال: إذا رميت

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۲۹۹۲».

فوائد الاستحراج:

١) التعريف بإبراهيم، وأنه النجعي، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>۲) (هـ۸/۲۲/أ).

<sup>(</sup>٣) ابن رجاء الإستراباذي.

<sup>(</sup>٤) ابن سليمان الكوفي.

<sup>(</sup>٥) جرير الضبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٩٦».

ذكر نسب حرير، وهو الضّبي، وفي رواية مسلم وقع باسمه فقط.

<sup>(</sup>٧) منصور وهو ابن المعتمر السلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

بالمعراض الصيد فخزق فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، /(ك٤/٩/١/أ) أو قال: إن أصاب بعرضه فلا تأكل». الشك من أبي داود (١)(١).

يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم الأحول، وزكريا بن أبي زائدة (٢)، عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم الأحول، وزكريا بن أبي زائدة (٢)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: «سألت رسول الله على عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ (٤)، وسألته عن صيد الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك، فكُلْ، فقلت: /(٥) وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره (١).

<sup>(</sup>١) أي الطيالسي.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۲۹۹۹».

<sup>(</sup>٣) عاصم الأحول، وزكريا بن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) أي ميتة، قتيل دون ذكاة، والوقيذ، هو الذي يقتل بغير مُحدّد من عصا أو حجر أو غيرهما. انظر مشارق الأنوار: ٢٩٣/٢، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: ٨/٥.

<sup>(</sup>٥) (هـ٨/٢٣/ب).

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٩٦»، إلا أن مسلما فرّق بين رواية زكريا بن أبي زائدة، ورواية عاصم الأحول، وذكر كل واحدة منها بإسناد مستقل.

٣ • • • • • حدثنا ابن المنادي (١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (٢)، قال: حدثنا زكريا (٣)، عن الشعبي، عن عدي، قال: (سألت رسول الله على عن صيد المعراض، قال: إذا أصبت بحده، فكله، وما أصبت بعرضه، فهو وقيذ (٤).

٤ • • • • − حدثنا أبو عبيد الله الوراق<sup>(٥)</sup>، وإسماعيل القاضي<sup>(٢)</sup>، قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق<sup>(٧)</sup>، قال: أخبرنا<sup>(٨)</sup> شعبة، عن زكريا بن أبي زائدة<sup>(٩)</sup>،

وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو بنحو رواية زكريا عند مسلم، أما رواية عاصم الأحول عند مسلم ففيها زيادات كثيرة ليست عند المصنف، كما أنه ليس فيها قوله في أول الحديث «سألت رسول الله على عن صيد المعراض....إلى قوله: فهو وقيذ». فوائد الاستخراج:

- ١) التعريف بعاصم راوي الحديث عن الشعبي، وأنه الأحول، ووقع في رواية مسلم باسمه فقط.
  - (١) هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي المعروف بابن المنادي.
    - (٢) ابن مرداس المحزومي، المعروف بالأزرق.
    - (٣) زكريا وهو ابن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٧٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم ٤.
  - (٥) هو: حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق النهشلي البصري.
  - (٦) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل المالكي، قاضي بغداد.
    - (٧) الباهلي، أبو عثمان البصري.
    - (A) في (ه): «حدثنا»، وكتب فوقها: «أخبرنا».
    - (٩) زكريا بن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن الشعبي، عن عدي، «أنه سأل النبي هي فقال: أرسل كلبي، فأجد مع كلبي كلب كلبي الهما أخذ، قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره»(١).

حدثنا محمد بن جعفر (۲)، قال: حدثنا شعبة، عن سعید بن مسروق، عن عبد بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خدیج، أنه قال: (ریا رسول الله، إنا لاقو العدو/(۲) غدا، ولیس معنا مُدی(۲)، قال: ما أنهر الدم(۵) وذكرت اسم الله فكل، لیس السن والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أما الظفر فمُدى الحبشة /(٤٤/٧٩/١/ب)، وأما السن فعَظْم، قال: وأصاب رسول الله على نهبًا (۱۷۹/۶۷)، فندًا فسعوا له فلم يستطيعوه، فرمى

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۲۹۹۲».

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر، وهو الملقب بغُنْدر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٤٢/أ).

<sup>(</sup>٤) جمع مُدية، وهي السكين، والشفرة. أفاده ابن الأثير في النهاية: ٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٥) أي: أساله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر. يقال: نهر الدم وأنهرته. قاله النووي في شرح صحيح مسلم: ١٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٦) أي منهوبا، والمراد به هنا غنيمة، ولفظ مسلم: «أصبنا نحب إبل وغنم». انظر النهاية لابن الأثير: ١١٧/١٥، شرح صحيح مسلم للنووي: ١١٧/١٣.

<sup>(</sup>٧) أي شرد ونفر. انظر مشارق الأنوار: ٧/٢.

رجل من القوم بسهم فحبسه (۱)، فقال: رسول الله ﷺ: إن لهذه الإبل والنَّعَم أوابد (۲) كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا، قال: وكان النبي ﷺ يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير).

قال (٣) شعبة: وأكبر علمي أني قد سمعته من سعيد (٤)، هذا الحرف: «وجعل عشرا من الشاء ببعير». وقد حدثني سفيان (٥) عنه.

قال غُنْدر: ((وقد سمعت من سفيان هذا الحرف))(١).

<sup>(</sup>١) أي: أصابه السهم فوقف. قاله ابن حجر في الفتح ١٥٤/١١.

<sup>(</sup>٢) جمع «آبدة»، بالمد، وكسر الموحدة، أي نفور وتوحش. انظر غريب الحديث للهروي: ٥٤/٢-٥٥، الديباج للسيوطي: ٥٥/٥٣.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: (وقال).

<sup>(</sup>٤) يعنى: ابن مسروق الثوري.

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنفر الدم، إلا السن والظُّفر وسائر العظام: ١٥٥٩/٣ «حديث ٢٣»، إلا أن مسلما لم يذكره من طريق شعبة، عن سعيد بن مسروق إلا طرفا من الحديث.

وذكره كاملا من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، وأما ما وقع في آخر الحديث من كلام شعبة إلى آخر كلام غُنْدر فليس هو عند مسلم، وقد أخرجه أحمد في المسند: ٤٦٣/٣.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد: ٤٥٨/٣ «حديث ٥٥٠٣»، لكنه لم يذكر في رواية

حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا عبد الأعلى (١٠ عن محمد بن عياش (١٠) بن الوليد الرقام (٢٠)، قال: حدثنا عبد الأعلى (٢٠)، عن محمد بن إسحاق (٤٠)، عن سفيان الثوري، عن أبيه (٥٠)، عن عباية بن /(٢٠) رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نرجو أن نلقى عدونا ولا يكون معنا مُدًى، فنأكل بذبيحة القَصَبة (٢٠)؟ قال: نعم، كلّ ما أنهر الدم ذكاة، إلا السِّن والظُّفر، وذلك أن الظّفر مُدي الحبشة، فاجتنبوهما، وقال: إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ندّ لكم منها فافعلوا به ما تفعلون بالوحش، (٨٠).

الحديث من طريق شعبة، قصة تعديل العشر شياه بالبعير، لشك شعبة في سماعها من سعيد بن مسروق، واقتصر على المحقق من السماع، أفاد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح: ٢٠/١١.

<sup>(</sup>١) تصحفت في المطبوع: ١٢٥/٥ إلى «عباس» بالباء الموحدة، ولعل السبب في ذلك أنما كتبت في الأصل بدون نقاط هكذا «عاس»، والتصويب من «ه»، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) القطان، أبو الوليد البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الأعلى البصري السَّامي.

<sup>(</sup>٤) ابن يسار المدني، نزيل العراق، إمام المغازي.

<sup>(</sup>٥) وهو: سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) (ه٨/٢٤/ب).

<sup>(</sup>٧) القصب، كل نبات ساقه أنابيب. انظر لسان العرب: ٦٧٤/١.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰۰۵».

٧ • • • ١ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل (١)، قال: حدثنا بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: «قلت للنبي على الله عليه، نصيد بهذه الكلاب، قال: إذا أرسلت كلبك المُعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلبُ فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإنْ خالطته كلاب من غيرها فلا تأكل (٢).

۸۰۰۸ - حدثنا عيسى بن أحمد (٣)، قال: حدثنا النضر بن الله الله الله بن أبي السفر، الك ١٨٠/٤) شميل (٤)، قال: أخبرنا شعبة (٥)، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي، يقول: سمعت عدي بن حاتم /(٢) قال: «سألت رسول الله على عن المعراض، فقال رسول الله على: إذا أصاب بحدّه فقتل فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك على الصيد وسمَّيْت فأخذ فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قال: قلت:

<sup>(</sup>١) محمد بن فضيل، وهو الضّبي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٩٩٦٨»، وهو عند مسلم من طريق ابن فضيل برقم ٢. فوائد الاستخراج:

١) التعريف بابن فضيل، وأنه: محمد بن فضيل، ولم يذكر مسلم في روايته اسمه.

<sup>(</sup>٣) ابن وردان العسقلاني. من عسقلان بلخ.

<sup>(</sup>٤) المازي، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

 $<sup>(\</sup>Gamma)$   $(\alpha \Lambda / 07/1)$ .

يا رسول الله، أرسلت كلبي فأجد معه كلبا آخر، ما أدري أيهم أخذ؟ قال: فلا تأكله، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره».

اللفظ ليوسف(١)، ومعنى حديثهم واحد(٢).

٩ . . ٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا (٢) شعبة (٤)، عن ابن أبي السَّفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: «سألت رسول الله ﷺ...» فذكر مثله (٥٠).

رواه ابن علية ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، فقال: عن الشعبي، سمعت عديًّا  $(7)^{(Y)}$ .

أما رواية معاذ بن معاذ، فقال مسلم -رحمه الله-: حدثًا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي...» وذكر بقية إسناد الحديث ومتنه.

وأما رواية ابن علية، فقال مسلم -رحمه الله-: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية...وذكر بقية الإسناد وطرفا من الحديث، ثم أحال في بقيته على رواية معاذ بن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و«ه»، والمطبوع: ١٢٧/٥، مع أنه لم يتقدم في إسناد الحديث ذكر «ليوسف»، ولا في روايات الحديث السابقة!.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقلم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق شعبة برقم ٣.

<sup>(</sup>٣) في (ه): «حدثنا»، وكتب فوقها «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦».

<sup>(</sup>٦) (ه٨/٥٧/ب).

<sup>(</sup>٧) هذه الرواية المعلقة من طريق ابن علية، ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، وصلها مسلم في صحيحه، كل واحدة على حدة، بإسنادين مستقلين.

• 1 • ٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (۱)، عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: ((قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي على الصيد...)، فذكر نحو حديث ابن أبي السفر، عن الشعبي (۱).

۱۱ • ۸ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (۲)، قال: حدثنا شعبة بنحوه (٤).

وأبو زيد (٥)، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة (٦)، عن عبد الله بن أبي السفر،

## فوائد الاستخراج:

معاذ العنبري، عن شعبة.

والحديث تقدم تخريجه. انظر <sub>‹‹(</sub>حديث ٩٩٦)».

ا) تصريح الشعبي بالسماع من عدي بن حاتم، في رواية معاذ بن معاذ، بينما هي عند مسلم بالعنعنة.

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق شعبة برقم ٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن جعفر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٩٩٦٨»، وهو عند مسلم من طريق محمد بن جعفر برقم ٣.

<sup>(</sup>٥) هو: سعيد بن الربيع العامري، الحرشي البصري.

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: (رسألت رسول الله عن عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحدِّه، فكل، وإذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ، فلا تأكل، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ، قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فكل، فإن أكل منه فلا /(ك٤/١٨٠/ب) تأكل، فإنما أمسك على نفسه...)، ثم ذكر مثل حديث حجاج(١). اللفظ لوهب بن جرير (٢).

۱۳ • ۸ - حدثنا أبو داود الحراني، (۳) قال حدثنا يعلى (٤)، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا(٥)، عن عامر، عن عدى، قال: (سألت النبي عن عن الصيد بالمِعْراض، فقال: ما يصيب بحدّه فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألت عن صيد الكلب، قال: ما أمسك عليك فكُل، فإنَّ أَخْذَه (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «ه»، والمطبوع: ١٣٨/٥، ولم تتقدم رواية حجاج هذه، ولا هي عند مسلم!! فالله أعلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۹۹۲».

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٢٦/أ).

<sup>(</sup>٤) ابن عبيد بن أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.

<sup>(</sup>٥) زكريا، هو ابن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: ما أمسك عليك فكل، وإن أحذه»، ساقط من «ه»، والظاهر أنه كان موجودا، لكنه سقط بسبب التجليد، لأن هذا الحديث، كان الناسخ قد نسى كتابة قطعة منه، فألحقها في هامش النسخة على طرفها، فلم يصور السطر الأول من هذا

ذكاته، وإن وجدت معه كلبا، فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله، فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك، ولم تذكره على غيره(1).

ع ١٠٠٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٢)، قال: أخبرني سعيد بن مسروق، قال: سمعت الشعبي، يقول: حدثنا عدي بن حاتم، وكان لنا ربيطا(٢) وحارا في النهرين، فقال: «سألت رسول الله على، فقلت أرسل كلبي، فأجد مع كلبي كلبا لا أدري أيهما أخذ أول؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره»(٤).

• 1 • ٨ - حدثنا محمد بن غالب فال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعيد بن مسروق، قال: حدثنا الشعبي، قال:

الإلحاق، لكونه على طرف المخطوط، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۹۹۸»، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم ٤.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي: ملازما. انظر مشارق الأنوار: ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦».

فوائد الاستخراج:

١) تصريح شعبة بالإحبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

٢) تصريح سعيد بن مسروق بالسماع، وروايته عند مسلم بالتحديث، والسماع أقوى.

<sup>(</sup>٥) ابن حرب، الضّبي البصري التمار، المعروف بتمتام.

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

سمعت عدي بن حاتم، قال: (رسألت رسول الله على، قلت: أرسل كلبى، فأجد معه على الصيدكلبا آخر...) فذكر مثله(١).

١٠١٠ حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا الشعبي/(٣)، قال: سمعت عدي بن حاتم، وكان لنا جارا ودخيلان، وربيطا بالنهرين، «أنه سأل النبي رأه فقال: أرسل كلبي...» فذكر مثله (°).

١٧ • ٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (<sup>1)</sup>، عن الحكم، قال: سمعت الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: (قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي على الصيد، فأجد كلبا مع كلبي، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: فلا تأكل، إنما سميت على /(ك٤/١٨١/أ) كلبك، ولم تسم على غيره $(^{(\vee)})$ .

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) (هـ۸/۲٦/ب).

<sup>(</sup>٤) الدخيل والداخل: هو الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ١٣/٨٠.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٩٩٦٨»، وهو عند مسلم من طريق محمد بن جعفر برقم ٣.

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦».

و ١٩٠١ حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم بن سليمان، وزكريا بن أي زائدة (١٠٠٠)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: «سألت رسول الله على عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فلا تأكل، وسألته عن صيد الكلب، قال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، وأمسك عليك، فكل، فقلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه، فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، وخشيت أن يكون قد أخذ معه، فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره، (٥٠).

<sup>(</sup>١) في ((ه)): (حدثني)، وكتب فوقها: (حدثنا).

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٩٩٦٨».

<sup>(</sup>٤) عاصم بن سليمان، الملقب بالأحول، وزكريا بن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق عاصم برقم ٢، ومن طريق زكريا برقم ٤، إلا أن مسلما لم يجمع بين رواية عاصم بن سليمان ورواية زكريا بن أبي زائدة كما فعل المصنف، وإنما ذكر كل واحدة على حدة. فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد (عاصم)، وهو سليمان، ومسلم اقتصر على اسمه فقط.

بيان إباحة أكل صيد الكلب غير المعلم، إذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكل ما أصيب بالسهم وقتله، إذا ذكر اسم الله عليه فذكره(').

· ۲ · ٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (٢)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: (سألت رسول الله على عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: إذا أرسلت كلبك فأمسك عليك فكل، فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، فلا تأكل، فإنك إنما سميتَ على كلبك $^{(7)}$ .

٨٠٢١ أبو داود، قال: حدثنا يزيد (١٤)، قال: حدثنا عاصم $^{(0)}$ ، عن الشعبي، عن عدي، عن  $/^{(1)}$  النبي  $^{(1)}$  بنحوه $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ه»، والمطبوع: ١٣١/٥، والظاهر أن المقصود: ﴿إِذَا ذَكُر اسم الله عليه» أي تذكره في نفسه، «فذكره» أي بلسانه، وبغير هذا التوجيه يصبح في العبارة تكرار. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) زكريا بن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم ٤.

<sup>(</sup>٤) ابن هارون بن زاذان الواسطى.

<sup>(</sup>٥) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) (ه٨/٧٧/أ).

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٩٩٦٨»، وهو عند مسلم من طريق عاصم برقم ٦.

کنیسة المُسلّم بن بشر بن عروة العوجَري<sup>(۱)</sup>، في کنیسة أبرهة بصنعاء، قال: حدثنا سعید بن إبراهیم بن معقل<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا رباح بن زید<sup>(۳)</sup>، عن مَعْمر، عن عاصم بن سلیمان<sup>(٤)</sup>، عن الشعبي، عن

وقد روى عنه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إسحاق الفارسي، قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد: ٢/٥٠: «كان ثقة ثبتا فاضلا»، وروى عنه كذلك أبو إبراهيم إسحاق بن عيسى بن يونس الجرحاني. قال عنه السهمي في تاريخ حرحان ص ١٦١ «كان يحفظ». انظر ترجمته في المؤتلف للدارقطني: ١٦/٠، الإكمال: ٢٤٣/٧، توضيح المشتبه: ٨/٤٤، تبصير المنتبه لابن حجر: ١٢٨٢/٤.

- (۲) ابن منبه اليماني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم، والذهبي: مجهول. وأدخله ابن الجوزي في كتابه الضعفاء والمتروكين، ونقل فيه قول أبي حاتم السابق. انظر الجرح والتعديل: «٤/ت: ١٠»، الثقات لابن حبان: ٣٥٦/٦، الضعفاء والمتركين لابن الجوزي: «١/ت: ١٣٦٣، ديوان الضعفاء للذهبي «ت: ١٥٧٦».
- (٣) القرشي مولاهم، الصنعاني، توفي: ١٨٧ه، وثقه كثير من الحفاظ وأثنوا عليه، ومن ذلك قول أبي حاتم: حليل ثقة، وقال ابن حجر: ثقة فاضل، لكن قال ابن معين: «ثقة...وكان يصحف ويخطئ، كأنه لم يكن صاحب حديث، إلا أنه لا بأس به، رجل صدوق» انتهى مستخلصا من كلام له أطول من هذا.

انظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين ‹‹(ت: ٧٣٤)، الجرح والتعديل (رت: ٧٣٤)، التقريب (رت: ١٨٨٣)».

(٤) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>١) براء في آخره، الأبناوي الصنعاني. ترجم له الدارقطني، وابن ماكولا، وابن ناصر الدين الدمشقى، وابن حجر، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.

عدي بن حاتم، قال: «قلت: يا /(ك١/١٨١/ب) رسول الله، إنَّ أرضي أرض صيد، قال: فإذا أرسلت كلبك وسميت، فكل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل فأكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لا تسمي عليها، فلا تأكل، فإنها لا تدري أيها قتلته (١٥٤٠).

٢٤ - ٨ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا أحمد بن حنبل. ح

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) في «ه»: (فإنك لا تدري أيها قتلته)، وكتب فوق كلمة (أيها): (أيهما).

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق عاصم برقم ٦.

١) التعريف بعاصم، وأنه ابن سليمان، وقد ورد عند مسلم مهملا باسمه فقط.

<sup>(</sup>٣) ابن حِساب الغُبري البصري.

<sup>(</sup>٤) عاصم وهو ابن سليمان الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٦.

<sup>(</sup>٦) هو: الذهلي النيسابوري الحافظ.

وحدثنا معاوية بن صالح (۱)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: أحبرني عاصم الأحول (۲)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أنّ النبي الله /(۲) قال: ((إذا وقعت رميتك في ماء، فغرقت فمات، فلا تأكل))(٤).

و السيّحزي، قال: حدثنا موسى بن السيّحزي، قال: حدثنا موسى بن السيّعي، عن عدي بن السّعيل عدي السّعيل عدي بن السّعيل عدي السّعيل عدي

(٥) المِنقري، أبو سلمة التبوذكي.

وقع في الأصل، والمطبوع تبعا له: ١٣٢/٥ و«ه»: مُؤمَّل بن إسماعيل لكن كتب فوق «مؤمل» في «ه»: موسى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، فإن المصنف —رحمه الله— يروي هذا الحديث هنا عن أبي داود السحستاني، وقد أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه، من طريق «موسى بن إسماعيل» بنفس الإسناد والمتن، كتاب الصيد: ٢٧٠/٣ «حديث ٩٨٤».

<sup>(</sup>١) ابن أبي عبيد الله الأشعري الدمشقى.

<sup>(</sup>٢) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٨٨/أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦»، وهو عند مسلم من طريق عاصم برقم ٦. فوائد الاستخراج:

<sup>1)</sup> ذكر لقب «عاصم»، وهو الأحول، ولم يقع في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٦) ابن سلمة بن دينار البصري.

<sup>(</sup>V) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

حاتم، أن النبي على قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك، فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها، فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها».(١).

الوحاظي، قال: حدثنا يُعيى بن وكريا بن أبي زائدة، عن عاصم الأحول (٣)، عن السعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قال النبي الله: (﴿إِذَا وَقَعْتُ رَمِيْتُكُ فَي مَاء، فَلَا تَأْكُلُ) (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۹۹۱»، وهو عند مسلم من طريق عاصم برقم ٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن سيار الحمصى.

<sup>(</sup>٣) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ١٩٩٦»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٦.

<sup>(</sup>٥) أبو داود الحراني.

<sup>(</sup>٦) الأحول، أبو زيد البصري.

<sup>(</sup>٧) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

حاتم، عن النبي على قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك وقتل، فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، فإن /(¹) /(ك٤/١٨/أ) رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين، وليس به إلا أثر سهمك، فإن شئت أن تأكل فكل، فإن وقع في الماء فلا تأكل»(¹).

م ٢ • ٨ - حدثنا الصَّغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو عاصم (٣)، عن حيوة، قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي. ح

وحدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا أبو عاصم وأبو عبد الرحمن المقرئ (ئ) واللفظ لأبي عاصم قالا: حدثنا حيوة بن شريح، قال: أحبرني ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، قال: حدثني أبو تعلبة الخشني، قال: «أتيت رسول الله في فقلت: يا رسول الله، إنّا بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وإنا بأرض صيد أصيد بقوسى، وأصيد بكلبي المعلّم، وكلبي الذي ليس بمعلّم، فأخبرنا ما يصلح لنا

<sup>(</sup>۱) (هـ۸/۸۲/ب).

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٩٩٦».

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مخلد الشيباني، الملقب بالنبيل.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

من ذلك؟ قال رسول الله ﷺ: إذا كنتم بأرض أهل الكتاب يأكلون في آنيتهم، فلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا منها بُدّا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها، وإن كنتم بأرض صيد كما ذكرت، فما صدت بقوسك، فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك ذكاته فكل (١٠/(٢٠).

٩٢٠٨-حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حيوة (٣)، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المُعلمَّة: ۱۵۳۲/۳ «حديث ۸»، إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث من طريق المقرئ عن حيوة، وإنما ذكر لفظه من طريق عبد الله بن المبارك، عن حيوة، وأحال عليها بقوله: «نحو حديث ابن المبارك».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس: «حديث ٤٥٢/٣».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، ومسلم أحال بها على رواية عبد الله بن المبارك.

٢) ذكر كنية «المقرئ» وهي: أبو عبد الرحمن، ولم يذكرها مسلم.

٣) ذكر نسبة أبي إدريس عائذ الله، وهو الخولاني، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>۲) (هد/۲۹/۱).

<sup>(</sup>٣) حيوة: وهو ابن شريح؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني، قال: ﴿ أَتَيْتَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ ... ) فَذَكَرَ مثله، وقال عباس بدل ﴿ أَصِطدت ) : ﴿ أَصِبت ) ( أَصِبت ) .

يزيد المقرئ (٢)، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي تعلبة الخشني، قال: (رأتيست أبي إدريس الخولاني، عن أبي تعلبة الخشني، قال: (رأتيست /(ك٤/٢٨/ب) رسول الله على فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب...) ثم ذكر بمعناه (٤).

المحمد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني حيوة بن شريح، أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث أنه سمع أبا تعلبة الخشني، يقول: «أتيت النبي الله فقلت: يا رسول الله! إنَّ أرضنا أرض صيد، أصيد بالكلب المُكلَّب،

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰۲۸».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن أحمد بن زكريا المكي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن يزيد المقرئ؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٢٨٠٨».

فوائد الاستخراج:

التعریف بررالمقرئ»، وأنه عبد الله بن بن یزید، ومسلم اقتصر علی «المقرئ» فقط.
 تصریح عبد الله بن یزید المقرئ بالتحدیث، وروایته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم
 یکن مدلسا.

وبالكلب الذي ليس بمكلّب، فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك؟ فقال: أما ما صاد المكلب فكل مما أمسك عليك /(١) واذكر اسم الله عليه، وأما ما صاد كلبك الذي ليس مكلبا فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه،)(١).

تا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح بإسناده مثله مثله المبارك، عن حيوة بن شريح بإسناده المبارك، عن المبارك، عن حيوة بن شريح بإسناده المبارك، عن ال

(۱) (هـ۸/۲۹/ب).

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰۲۸»، ولم يذكر مسلم لفظه من طريق عبد الله بن وهب، وإنما ذكر لفظه من طريق ابن المبارك، وأحال عليه بقوله: «نحو حديث ابن المبارك»، ونبه مسلم كذلك على أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. فوائد الاستخراج:

<sup>1)</sup> ذكر لفظ الحديث من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم أحال به على رواية ابن المبارك.

٢) تصريح ابن وهب بالإخبار، بينما روايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.

<sup>(</sup>٣) هناد وهو ابن السري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٨٠٢٨»، وطريق هناد هذا، هو الذي ذكر مسلم لفظ الحديث منه.

## بيان إباحة أكل الصيد<sup>(۱)</sup> إذا غاب عن صاحبه ولم يدركه إلا بعد ثلاث، وحظر أكلها إذا أنتن<sup>(۲)</sup> فذكره

وحدثنا الصّغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: حدثنا يحيى بن معين. ح وحدثنا الصّغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حماد بن خالد<sup>(۱)</sup>، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله على في الصيد: «إذا رميت بسهمك وسمّيْت عليه، فغاب عنك ثلاث ليال، فكله ما لم يُنْتِن» (١٠).

ماد بن حالد الخيَّاط<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا أجمد بن حنبل، قال: حدثنا معاوية بن صالح بإسناده: «فعاب شاده ماد بن خالد الخيَّاط<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا/(٢) معاوية بن صالح بإسناده: «فعاب ثلاثا ثم أدركته، فكله ما لم ينتن»(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (صيد)، وما أثبته من (رهي).

<sup>(</sup>٢) النَّثن: الرائحة الكريهة. انظر لسان الميزان: ٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) حماد بن خالد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وحده: ١٥٣٢/٣ «حديث ٩».

<sup>(</sup>٥) حماد بن خالد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) (ه٨/٣٠/أ).

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰۳۳».

## بيان تحريم أكل الصيد من السباع (١) الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع الذي ليس له ناب، وعلى أنّ غير السباع إذا كان له ناب جائز أكله.

معد الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا سفيان بن عبينة (٢)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي تعلبة الخشني، «أنَّ النبي الله عن أكل ذي ناب من السباع» (٣).

٣٦ • ٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (٤). ح

<sup>(</sup>۱) السبع: هو المفترس من الحيوان، كالأسد والذئب والنمر والفهد، وما أشبهها مما له ناب، ويعدو على الناس والدواب فيفترسها.

انظر النهاية في غريب الحديث: ٣٣٧/٢، تاج العروس: ١٩٧/١١.

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير: ١٥٣٣/٣ ((حديث ١٢)».

زاد مسلم في روايته من بعض طرق الحديث قول الزهري في آخر الحديث: «ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام»، وسيذكره المصنف في الروايتين التاليتين.

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع: ٤٦٢/٣ «حديث ٥٥٣٠».

<sup>(</sup>٤) ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري<sup>(۱)</sup>، قال:حدثنا ابن عيينة<sup>(۱)</sup>، بإسناده مثله: «عن كل ذي ناب من السباع».

زاد القواريري: «وقال الزهري: ولم أسمع هذا الحديث حتى أتيت الشام» (٣)؛ أي: ليس له بالمدينة أصل.

قال أبو عوانة: ((وهو من أنبل حديث)) قال

سفيان بن عيينة (٢) ، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (١) ، قال: سمعت الزهري، يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، (رأنَّ النبي الله نهى عن كل ذي ناب من السباع)...
قال الزهري: ((ولم أسمع هذا الحديث حتى أتيت الشام)) (٧).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي ليس له بالمدينة أصل،...إلى آخره» ساقط من «ه».

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥».

۱) تصریح سفیان بن عیینة بالسماع، وروایته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدلیس.

٢) تصريح الزهري بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو مدلس.

٨٠٠٨ حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا على بن المديني، قال: حدثنا سفيان<sup>(۱)</sup>، بمثله<sup>(۲)</sup>.

٨٠٣٩ حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج /(") قال: حدثني ابن شهاب(٤)، عن حديث أبي إدريس الخولاني عائذ الله -قاصّ دمشق في خلافة عبد الملك بن مروان- عن أبي تعلبة، <sub>((</sub>أ**نّ** النبي ﷺ نهي عن (°) كل ذي ناب من السباع<sub>»</sub>(۱).

• ٤ • ٨ -حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا محمد بن بكر (٧)، قال: أحبرنا ابن جُرَيج، قال: أحبرني ابن شهاب(^)، قال: نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، عن حديث أبي إدريس عائذ الله -قاص دمشق في خلافة عبد الملك - أن أبا تعلبة الخشني حدثه «أنه سمع رسول الله على نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع $(^{9})$ .

<sup>(</sup>١) سفيان وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰۳۰».

<sup>(</sup>۳) (هـ۸/۳۰/ب).

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب وهو الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) «عن»، ساقطة من «ه».

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥».

<sup>(</sup>٧) ابن عثمان البرساني، بضم أوله، وسكون الراء، وفتح السين المهملة، أبو عثمان البصري.

<sup>(</sup>٨) ابن شهاب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥».

1 ع • ٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١) قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد وغيرهم، أن ابن شهاب حدثهم، عن أبي إدريس الخولاني، /(ك٤/١٨٣/ب) عن أبي تعلبة الخشني «أن رسول الله على عن أكل كل ذي ناب من السباع»(١).

۲ ۲ ۰ ۸ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا خالد (۱)، عن مالك (۱)، وعبيد الله بن موسيى (۱)، عن ابين أبي ذئيب (۲)، عن الزهيري،

<sup>(</sup>١) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث تقدم تخریجه. انظر «حدیث ۸۰۳۵»، ولم یذکر مسلم لفظ حدیث مالك بن أنس،
 وابن أبی ذئب، وأحال به علی حدیث یونس بن یزید وعمرو بن الحارث.

فوائد الاستخراج:

١) تصريح مالك بن أنس بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.

٢) تصريح محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة،
 وإن لم يكن مدلسا.

٣) تصريح يونس بن يزيد وهو الأيلي بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم
 يكن مدلسا.

٤) ذكر لفظ رواية مالك بن أنس وابن أبي ذئب، ولم يذكرها مسلم.

<sup>(</sup>٣) ابن مخلد القطواني.

<sup>(</sup>٤) مالك وهو ابن أنس الأصبحى؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي المختار باذام العبسي.

والقائل «عبيد الله بن موسى»، وهو أبو أمية.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي ذئب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

**بمثله.** ح /<sup>(۱)</sup>

حدثنا محمد بن إسحاق السحزي<sup>(۱)</sup>، والسلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: «نهى رسول الله على عن (١) أكل كل ذي ناب من السباع»(٥).

سعد<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب<sup>(۷)</sup>، أن أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني أحبره، أن أبا ثعلبة الخشني –وكان أبو ثعلبة

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) (هد//۳۱/أ).

<sup>(</sup>٢) البيكندي نزيل مكة.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) من هنا تبدأ القطعة الأحرى من النسخة (م).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٨٠٣٥»، وهو عند مسلم من طريق مالك وعبد الرزاق برقم ١٤، ومسلم لم يذكر لفظ الحديث من رواية عبد الرزاق، وإنما أحال به على مثل رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن الزهري.

۱) ذكر لفظ رواية عبد الرزاق، ومسلم أحال به على رواية يونس وعمرو بن
 الحارث.

<sup>(</sup>٦) يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) (ابن شهاب): ساقط من (م).

زعموا أنه (۱) قد أدرك النبي ﷺ وسمع منه - قال: ((سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن كل ذي ناب من السبع)(۲)(۲).

وع ٠٠٠ – حدثنا يوسف بن مُسلّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيال (٩)، عنن

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (السباع).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥»، وهو من طريق يعقوب عند مسلم برقم ١٤، ولم يذكر مسلم في روايته قوله: «وكان أبو تعلبة، زعموا أنه قد أدرك النبي روايته قوله: «وكان أبو تعلبة»

<sup>(</sup>٤) في (م): (حدثنا).

<sup>(</sup>٥) سليمان بن سيف الحراني.

<sup>(</sup>٦) في (م): (يعقوب بن إبراهيم)؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) سواء: ساقط من (م).

<sup>(</sup>٨) أي أن إبراهيم بن سعد الزهري المدني، لم يُدخل بينه وبين ابن شهاب صالح بن كيسان، عن كيسان، كما في رواية مسلم، والظاهر أنه سمع الحديث عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، ثم سمعه من ابن شهاب مباشرة، فحدث به على الوجهين، وإبراهيم بن سعد أدرك ابن شهاب، وروايته عنه ثابتة في الصحيحين.

والحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥»، وهو من طريق يعقوب بن إبراهيم عند مسلم برقم ١٤

<sup>(</sup>٩) ابن خالد بن عَقيل، بالفتح، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام،

ولحوم كل ذي ناب من السباع"(أ).

أبو خالد الأموي مولاهم.

- (١) ابن شهاب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (۲) (هـ۱/۳۱/ب).
- (٣) هي التي تألف البيوت، ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي كالإنسية ضد الوحشية،
   فإنها لا أهل لها.
  - انظر فيض القدير للمناوي: ٣٠٤/٦.
- (٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الجمر الإنسية: ١٥٣٨/٣ «حديث ٢٣».

والبخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية: ٣٦٢/٣ (رحديث ٥٦٧)، كلاهما من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، إلا أنهما اقتصرا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأما تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع، فقد سبق أن خرجاه من طرق عن ابن شهاب مستقلا دون ذكر لتحريم الحمر الأهلية.

انظر تخريج الحديث رقم «٨٠٣٥».

ورواية عُقيل هنا جمعت بين تحريم الحمر الأهلية، وبين تحريم كل ذي ناب من السباع في سياق واحد، وقد أخرجها كذلك أحمد في المسند: ١٩٢/٤ من طريق حَجَّاج بن محمد المصيصي به. ولم ينفرد عُقيل عن ابن شهاب بهذا السياق الذي جمع بين تحريم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من السباع، بل تابعه على ذلك محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، عن الزهري، وهو ثقة ثبت، وهو من كبار أصحاب الزهري كما قال ابن حجر في التقريب «ت: ١٤١٢».

**٢٤٠٨** - حدثنا الربيع (١)، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (٢). ح (٣).

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (٤)، أحبرني مالك بن أنس (٥)، عن إسماعيل بن أبي حَكيم، عن عبيدة بن سفيان (٦)،

أحرج روايته النسائي في سننه، كتاب الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية: ٢٣٣/٧، حديث «٤٣٥٣»، وكذا المصنف كما سيأتي برقم ٨٠٥٠ كلاهما من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني الزُّبيدي، عن الزهري به، بنحوه.

وقد قال الدارقطني -رحمه الله-: «وهما صحيحان عن الزهري»، يعني بذلك رواية من روى عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي تعلبة، عن النبي أنه نحى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السباع، ورواية من روى عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي تعلبة، عن النبي أنه نحى عن كل ذي ناب من السباع، دون ذكر لحوم الحمر الأهلية.

انظر العلل للدارقطني: ٣١٦/٦ ٣١٠-٣١٧.

- (١) ابن سليمان المرادي.
- (٢) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) في ((ه): ح ح، مكررا، وهو خطأ.
- (٤) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٥) في (م): (حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. ح وحدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك).
  - (٦) في (م): (عبيدة بن سفيان الحضرمي).

عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»(١).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: ۱۵۳٤/۳ «حديث ۱۰»، وقد ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به.

۱) ذكر لفظ رواية عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، ومسلم أحال به على
 رواية عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك.

<sup>(</sup>٢) في (م): (حدثني).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث، أبو جعفر البزاز البغدادي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي يحبى التنوحي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز، الدمشقي.

<sup>(</sup>٥) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٣٥».

<sup>(</sup>٧) (من هنا لم يخرجاه): ساقط من (م).

<sup>(</sup>٨) يعني ابن عبد العزيز التنوخي، المتقدم في الإسناد السابق.

وقد وقعت هذه الحملة في (م): (قال أبو عوانة: ليس هو لسعيد بالشام، وكان سعيد دمشقيا).

مع • ٨ - (١) حدثنا ابن أبي مسرّة، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة (٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق (٣)، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب (٤) بمثله (٥) //(٢): «ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» (٧).

انظر تاريخ ابن معين برواية الدوي: ١١/٢، سؤالات البرقاني للدارقطني: «ت: ٤٢٧»، الظر تاريخ ابن معين برواية الدوي: ٥٨٠٢، التقريب «ت: ٥٨٥٢».

ويلاحظ أن إخراج أبي عوانة لابن زبالة هنا في المتابعات، وإن كان الأولى به -رحمه الله- ألا يذكره مطلقا في كتاب وسمه بالصحيح.

(٣) هو: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي المدني، وقد
 ينسب إلى جده كما في إسناد الحديث هنا.

قال محمد بن يحيى الذهلي: هو حسن الحديث عن الزهري، كثير الرواية، مقارب الحديث...ذكره ابن حبان في الثقات: ٣٦٤/٧، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره. وقال ابن حجر: مقبول! والظاهر: أنه أحسن حالا من هذه المرتبة، لقول الذهلي، وابن حبان، وإخراج البخاري له ولو مقرونا بغيره. والله أعلم.

- (٤) ابن شهاب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
  - (٥) في (م): (بمثل حديث سعيد).
    - (٦) (م٥/٢/١).
- (۷) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰٤٥».

<sup>(</sup>١) في (م) تأخر هذا الحديث عن الحديث الذي يليه برقم ٨٠٤٩.

<sup>(</sup>٢) بفتح الزاي وتخفيف الموحدة، الزبالي، بفتح الزاي، المخزومي، أبو الحسن المدني، توفي: قبل المئتين. كذبه جمع من الحفاظ، منهم: ابن معين، وأحمد بن صالح المصري، وأبو داود السحستاني، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حجر: كذبوه.

**٩٤ • ٨ - ح**دثنا عباس الدوري، قال: حدثنا روح (١)، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر<sup>(١)</sup>.

ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله(٣)، قال(٤): حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري (٥)، بإسناده /(٦) «أنَّ النبي علي الله عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن وطء الخُبالي $^{(\vee)}$ .

كلاهما «النضر بن شميل، وأبو بكر العبدي» عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني به بنحو رواية المصنف، وزاد ابن عبد البر في روايته النهي يوم خيبر عن المتعة. وهذا إسناد ضعيف، لضعف صالح بن

<sup>(</sup>١) في (م): (روح بن عبادة) وهو ابن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٢) صالح بن أبي الأخضر لا يوجد في (م) وهو اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الأعلى القرشي الكُريزي، من أهل البصرة، توفي: بضع عشرة ومئتين، قال البخاري: ليس حديثه بالقائم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف، وسماه هناك: عبد الغفار بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الأعلى، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: ما رأيت أحدا ضعفه إلا البخاري، ثم ساق قوله المتقدم، وقال في السير: متوسط الحال. انظر الثقات لابن حبان: ٨/ ٤٢٠، تاريخ الإسلام، حوادث سنة (٢١١ –٢٢٠) ص ٢٧٠، السير ١٠/٣٧.

<sup>(</sup>٤) في (م): (قالا).

<sup>(</sup>٥) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) (ه٨/٢٣/أ).

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٤٥» وليس عند مسلم قوله: «وعن وطئ الحبالي». وقد أخرج الحديث بمذه الزيادة، الطبراني في المعجم الكبير: ٢١٠/٢٢، حديث «٥٦٠»، من طريق النضر بن شميل، وابن عبد البر في التمهيد: ١٠/١١ من طريق أبي بكر العبدي.

• • • • • • حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعلى (١)، عن محمد بن إسحاق (٢) ح. وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (٣)، قال: حدثنا يوسف بن الماحشون (٤). ح

أبي الأخضر. وقال الدارقطي في العلل: ٣١٨/٦ بعد أن ساق زيادة صالح بن أبي الأخضر عن الزهري في وطء الحبالى قال: «وليس بمحفوظ عن الزهري». وكذا ضعف رواية صالح بن أبي الأخضر هذه الحفاظ أبو عمر بن عبد البر، وقال: «صالح بن أبي الأخضر، ليس ممن يحتج به في الزهري». انظر التمهيد: ١١/١٠. وقد تابع صالح بن أبي الأخضر على زيادة وطء الحبالى، أبو زيد أسامة بن زيد الليثي، فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير ٢١٣/٢١، «حديث ٩٦٥»، ومسند الشاميين ٤٤٤٤، «حديث ٥٦٩»، ومسند الشاميين ٤٤٤٤، ورحديث ٥٦»، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن مكحول، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، أن رسول الله على عام خيبر عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السبي حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع». وهي متابعة قاصرة كما ترى. قال الدارقطني في الأفراد: «تفرد به أسامة بن زيد، عن مكحول، عن أبي إدريس عنه». انظر أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي، الورقة «٢٥/٢)» وأسامة بن زيد، اختلف فيه الحفاظ بين موثق ومضعف، والذي خلص إليه ابن حجر وأسامة بن زيد، اختلف فيه الحفاظ بين موثق ومضعف، والذي خلص إليه ابن حجر أنه: صدوق يهم. وقد تقدم ذلك في ترجمته.

- (١) في (م): (يعلى بن عبيد)، وهو ابن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.
  - (٢) ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، إمام المغازي.
  - (٣) ابن علي بن عطاء المقدمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم، البصري.
    - (٤) يوسف الماجِشُون؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا حيوة (١)، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزُّبيدي (٢). ح

وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو غسّان (٣)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (٤). ح

وحدثنا ابن الجنيد<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا أبو أويس، كلهم عن الزهري<sup>(١)</sup>، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: (رسمعت النبي على ينهى عن أكل كل ذي ناب<sup>(٧)</sup> من السباع<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تصحف في (م) إلى (حياة)، وهو ابن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي، توفي: ٢٢٤ه، وثقه جمع من الحفاظ، منهم ابن معين، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر. انظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين «ت: ٢١٥»، تعذيب الكمال: ٢٨٢/٧، التقريب «ت: ٢١٥».

<sup>(</sup>٢) بضم أوله وفتح الموحدة وسكون المثناة تحت وكسر الدال المهملة، وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصى، القاضى.

<sup>(</sup>٣) مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون، بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة، المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهُدير.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.

<sup>(</sup>٦) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (م): «نفي عن كل ذي ناب».

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٤٥»، إلا أن رواية يوسف بن الماجشُون عن

زاد الزُّبيدي: «وعن لحوم الحمر الأهلية» (ال

وقال أبو أويس في حديثه: «نهى رسول الله على عن الخطفة (٢)، والنُهْبة (٣)، والمُجَثَّمة (٤)، وعن كل ذي ناب من السباع (٥)(١)/.

الزهري -عند مسلم-: نهى عن كل ذي ناب من السبع، ولم يذكر الأكل. نبه على هذا الإمام مسلم في الصحيح عقب رواية الحديث.

- (۱) وقد تقدم تخریج روایته هذه أثناء تخریج الحدیث «۸۰٤٥».
- (٢) يريد ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية، لأن كل ما أبين من حي فهو ميت، والمراد: ما يقطع من أطراف الشاة، وذلك أنه لما قدم المدينة، رأى الناس يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم ويأكلونها. والخطفة المرة الواحدة من الخطف، فسمي بحا العضو المختطف، أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٤٩/٢.
- (٣) المراد: أخذ مال المسلم قهرا جهرا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية. انظر فتح الباري لابن حجر: ٧٦/١١.
- (٤) هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها، وحثم الطائر حثوما، وهو بمنزلة البروك للإبل. أفاده ابن الأثير في النهاية: ٢٣٩/١، وانظر غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي: ٢٥٥/١، والفائق في غريب الحديث للزمخشري: ١٩٠/١.
  - (٥) (هـ٨/٣٢/ب).
- (٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٥٠٤٥»، وليس عند مسلم: النهي عن الخطفة والنهبة، والمحتمة، وإنما هي ألفاظ زادها أبو أويس في حديثه عن الزهري، كما سيأتي بيانه.

وقد أخرج رواية أبي أويس هذه الدارمي في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع: ١٠٩/٢١، حديث «١٩١٤»، والطبراني في المعجم الكبير: ٢٠٩/٢٢

«حديث ٥٥١»، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الضحايا، باب ما جاء في المصبورة: ٩/١٩، وابن عبد البر في التمهيد: ٨/١١، كلهم من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا أبو أويس عن الزهري به بنحوه. وفي رواية الدارمي والبيهقي وابن عبد البر: «نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع»، بينما رواية المصنف والطبراني «كل ذي ناب من السباع»، ولم يذكر الأكل.

وهذا إسناد لا بأس به، أبو أويس الأصبحي، اختلف فيه العلماء بين مضعّف وموثّق كما تقدم في ترجمته، وقد خلص الحافظ ابن حجر إلى أنه صدوق يهم.

وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: ٥/٩،٥ «حديث ٢٣٩١»: «إسناده حسن، وهو على شرط مسلم!» اه.

لكن هذا من حيث الظاهر، وإلا فإن رواية أبي أويس هذه معلّة، فقد قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ما محصّله: «إن أبا أويس الأصبحي انفرد عن الزهري، في هذا الحديث بزيادة النهي عن الخطفة والنهبة والمحتمة، ولم يذكرها الرواة عن الزهري، ومنهم: مالك ومعمر وابن عيينة ويونس وعُقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد، وإنما يحفظ هذا اللفظ من حديث أبي الدرداء، وهو حديث لين الإسناد...» هذا ما يُفهم ويتحصل من كلام الحافظ ابن عبد البر على رواية أبي أويس هذه.

انظر التمهيد: ٧/١١-٩، وشرح الزرقاني على الموطأ: ١٢٠/٣.

لكن يمكن أن يقال إن أبا أويس لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد أخرج أحمد في المسند: 19٤/د، والنسائي في سننه، كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع: ٢٢٨/٧ «حديث ٤٣٣٧»، كلاهما من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن حالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله على: «لا تحل النهبي، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل الجثمة»، وهذا لفظ أحمد ضمن حديث طويل، ورواية النسائي بنحوه مقتصرا على هذا الجزء من الحديث.

وإسناده رحاله كلهم ثقات، لكن بقية وهو ابن الوليد بن صائد الكلاعي-كثير التدليس عن الضعفاء، كما قال ابن حجر في التقريب «ت: ٧٤١»، ولم يصرح بالتحديث.

وبمذا يتبين أن زيادة النهي عن الخطفة والنهبة والمحثمة غير محفوظة من حديث أبي تُعلبة الخشني الله والله تعالى أعلم.

# بيان حظر أكل كل ذي مخلب'' من الطير، وإباحة أكل كل

## طير ليس له مخلب

١٥٠٨-حدثنا يحيى بن أبي طالب (٢)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء(٤)، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ (٥).

وحدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا /(ك٤/٤٤/ب) يزيد بن زريع، عن شعبة (١٨٤/٤)، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ﴿أَنَّ النبي على نهي عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير $(0)^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) في (م): (نابٍ مخلب) وهو كلام غير مستقيم، والمِخلب بكسر الميم وفتح اللام، وهو للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) في (م): (غير ذي مخلب).

<sup>(</sup>٣) اسم أبي طالب: جعفر بن الزبرقان، أبو بكر البغدادي.

<sup>(</sup>٤) الحفاف العجلي مولاهم البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) في (م): كتب بعد (ﷺ): (ح).

<sup>(</sup>٦) شعبة في كلا الإسنادين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: ١٥٣٤/٣، حديث «١٦».

٠٤٠ ٨ - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري، قال: حدثني أبي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثني أبي<sup>(۱)</sup>، عن شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله على عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»<sup>(۱)</sup>.

المقدمي (٥)، قال: حدثنا يوسف القاضي القاضي القاضي القاضي المقدمي ال

<sup>(</sup>١) هو المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، أبو الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: معاذ بن معاذ العنبري؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم. وقد كتب في الأصل فوق «حدثني أبي» الثانية: صح، إشارة إلى أن هذه ليس بتكرار أو خطأ، وهي ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٥١».

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) (المقدمي) لا يوجد في (م).

<sup>(</sup>٦) ابن فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة- التيمي، أبو سعيد القطان -بقاف في أوله ونون في آخره- البصري، إمام حافظ مشهور.

<sup>(</sup>V) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) في (م): (مثله مرفوع).

<sup>(</sup>۹) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ۸۰۵۱».

<sup>(</sup>۱۰) (هـ۸/۳۳/أ).

٤٥٠ ٨-حدثني محمد بن الليث المروزي(١)، قال: أخبرنا عَبْدان، قال: أخبرين أبى $^{(7)}$ ، عن شعبة $^{(7)}$ ،  $//(^{(3)})$  عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: كان شعبة يرفع هذا الحديث، فإذا سُئِل عن رفعه أبي أن يذكر ذلك<sup>(٥)(١)</sup>.

(٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ٨٠٥١»، وليس عند مسلم قوله: «كان شعبة يرفع هذا الحديث... الخ، وقد أخرج الحديث مع هذه الزيادة أحمد في المسند: ٢٨٩/١ من طريق عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم به، وفي آخر الحديث «قال القائل هو عبد الله بن المبارك - رفعه الحكم، قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال غيلان والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه». وإسناده صحيح، قال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله - في تعليقه على المسند: ٢١٥/٢، حديث «٢٦١٩»: «وتردُّدُ شعبة في رفعه، بعد أن جزم بأن شيخه رفعه، لا يصلح علة للحديث، وكذلك روايته إياه موقوفا عن غيلان والحجاج. والحديث ثابت مرفوعا، اه. وغيلان هو ابن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي، أخرج له مسلم، وهو ثقة كما في التقريب «ت: ٥٤٠٣».

وأما حجاج فهو: ابن أرطاة بن ثور النخعي أبو أرطاة الكوفي، أخرج له مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب «ت: ١١٢٧»، وانظر تحفة الأشراف مع النكت الظراف: ٢٥٢/٥-٢٥٣، حديث «٢٥٠٦».

(٦) كتب في (م) بعد هذا الحديث: (حدثنا يحبي بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الفزاري، والصواب ما أثبته لوروده عند المصنف في مواضع، منها (حدیث رقم ۳۵۷۹).

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكى مولاهم، المروزي.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) (م٥/٢/ب).

حدثنا أبو عوانة، عن الحكم، وأبي بِشْر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله على عن كل ذي ناب من السّبُع، وكل ذي مِحْلب من الطير»(٢).

رواه أبن حنبل (٣)، عن أبي داود (١).

عطاء، حدثنا شعبة، بمثله مرفوع)، وهذا الحديث مكرر، وقد تقدم في صدر هذا الباب.

<sup>(</sup>١) أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۸۰۵۱».

<sup>(</sup>٣) في (م): أحمد بن حنبل، وهو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو عوانة...وذكر بقية إسناد الحديث ومتنه، وقد تقدم تخريجه، انظر «حديث: ٨٠٥١».

<sup>(</sup>٥) الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٦) الضبي أبو عبد الله الطرسوسي؛ نزيل بغداد، الخُلقاني.

<sup>(</sup>٧) هو: ابن عبد الملك بن واقد الحراني، أبو يحيى الأسد.

<sup>(</sup>٨) أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عن ابن عباس، ﴿أَنَّ النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السَّبُع، وعن كل ذي مخلب من الطير<sub>))</sub>(١)(٢)(<sup>(٣)</sup>.

٠٥٧ محدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن حسان. ح

وحدثنا الدنداني(٥)، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا أبو عوانة(١)، عن أبي بشر، عن ميمون، بإسناده مثله<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم يذكر في (م) لفظ الحديث، وإنما قال: (بمثله)

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۸۰۵۱».

<sup>(</sup>۳) (هـ۸/۳۳/ب).

<sup>(</sup>٤) في ((ه)): (أخبرنا)، وكتب فوقها: (حدثنا).

<sup>(</sup>٥) موسى بن سعيد الدنداني.

 <sup>(</sup>٦) أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۸۰۵۱».

## بيان إباحة صيد دواب البحر، وإباحة أكل ما يقذف البحر من دوابه الميتة.

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) العِير: هي الإبل بما عليها من الأحمال، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بما كل قافلة كأنما جمع عَير، والمراد بما في الحديث: إبل قريش ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها.

انظر غريب الحديث للحطابي: ١٣٦/٢، الفائق في غريب الحديث: ٣/٣، النهاية لابن الأثير: ٣/٩٣.

<sup>(</sup>٣) الخبَط: بالتحريك ورق الشحر المخبوط، وهو من علف الإبل، مأخوذ من الخبط: وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها.

انظر الفائق في غريب الحديث: ٣٤٨/١، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٧/٢.

<sup>(</sup>٤) (لنا): ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (لها).

<sup>(</sup>٦) اختلفت الروايات عن حابر رها في عدد الأيام التي أقاموا فيها يأكلون من العنبر، ففي

شهر، حتى صلحت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة بن الجراح ضِلعا(١) من أضلاعه فنَصَبَه، ونظر إلى أطول بعير في الجيش وأطول رجل فحمله عليه، فجاز تحته، وقد كان رجل نحر ثلاث جزائر(١)، ثم ثلاث جزائر  $/^{(7)}$  ثم نهاه أبو عبيدة $^{(4)}$ ، وكانوا يرونه.

هذه الرواية، -رواية عمرو بن دينار، عن جابر - «نصف شهر»، وقد أخرجها الشيخان كما سيأتي في التخريج، وفي رواية أبي الزبير عن جابر: «فأقمنا عليها شهرا» وستأتي عند المصنف برقم ٨٠٦١، وهي عند مسلم، ولأبي الزبير رواية أخرى سيذكرها المصنف برقم ٨٠٦٤: «فأقمنا عليها عشرين ليلة»، وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر: «فأكلنا منه ثمانية عشر يوما»، وهي عند الشيخين، وسيذكرها المصنف برقم ٨٠٦٨.

وقد جنح الإمام النووي –رحمه الله– إلى ترجيح رواية «الشهر» لأن قائلها معه زيادة علم، ومن روى دونما لم ينف الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت...، وفي حين جنح الحافظ ابن حجر إلى مسلك الجمع فقال: «إن الذي قال: ثمان عشرة، ضبط ما لم يضبطه غيره، ومن قال: نصف شهر ألغي الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام، ومن قال: شهرا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وحدائهم الحوت إليها، وقال: إنّ هذا الجمع أولى.

انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٩٠/١٣، فتح الباري: ٨٠١٨.

- (١) بفتح اللام وسكونها، لغتان. انظر تاج العروس: ٣٠٨/١١.
- (٢) جمع جَزور، وهو البعير، ذكرا أو انثى. انظر النهاية في غريب الحديث: ٢٦٦/١، وقيد الحميدي الجزور بما يصلح للذبح. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين ص٩١. (٣) (هد١/٤٣/أ).
  - (٤) في (م): (وقد كان رجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث ثم ثلاث، ثم نهاه أبو عبيدة).

### قیس بن سعد<sub>))</sub>(۱)(۲).

(۱) ابن عبادة النصاري الخزرجي، أحد فضلاء الصحابة الجلة، من دهات العرب من أهل الرأي والمكيدة في الحرب، مع النجدة والسحاء والشجاعة. توفي في آخر خلافة معاوية بالمدينة على ما صوبه الحافظ ابن حجر.

انظر الاستيعاب «٣/ت: ١٥٨ ٢»، الإصابة «٥/ت:١٩٢».

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد، باب إباحة ميتات البحر: ٣/١٥٣٦، حديث (١٨) ولفظه أطول من لفظ المصنف، لكن ليس عند مسلم قوله في آخر الحديث «وكانوا يرونه قيس بن سعد»، وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في صحيحه بلفظ أوضح؛ وهو: «أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فحاعوا، قال: انحر، قال: نحرث، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: محراعوا، قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحيت». وهي كذلك عند المصنف بهذا اللفظ كما في الحديث التالي برقم ٥٩٥٨.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه ولفظه أطول، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر: ١٦٥/٣، «حديث ٤٣٦١»، وكذا أخرجه في مواطن أخر، أذكر ما يحتاج منها عند تخريج روايات الحديث التالية.

#### فوائد الاستخراج:

- ١) تعيين سفيان الواقع في إسناد مسلم، وأنه ابن عيينة.
- ٢) تعيين الرحل الذي نحر تسع حرائر ثم نهاه أبو عبيدة عن ذلك، وهو قيس بن
   سعد، ولم يسمه مسلم في روايته.

٩٥٠ ٨-حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا على (١)، قال: حدثنا سفیان (۲)، قال: الذی حفظنا (۳) //(3) من عمرو بن دینار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «بعثنا رسول الله الله الله على ثلاثمئة راكب، أميرنا أبو عبيدة، نرصد(٥) عير قريش، فأتينا الساحل، فأقمنا به نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فألقى (٦) لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادّهنا من ودكه (٧)، حتى ثابت إلينا أجسامنا (^). قال: فأخذ أبو عبيدة (٩) ضلعا من أضلاعه، وعمد إلى أطول رجل، أو: رجل معه بعير، فمرّ من تحته ، فقال عمرو(١٠٠: سمعت

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله بن جعفر البصري، المعروف بابن المديني.

<sup>(</sup>٢) سفيان وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (م): (حفظناه).

<sup>(</sup>٤) (م٥/٣/أ).

<sup>(</sup>٥) في (م): (يرصده).

<sup>(</sup>٦) في (م): (قال فألقي).

<sup>(</sup>٧) الودك: دسم اللحم ودُهنه الذي يستخرج منه، أفاده ابن الأثير في النهاية: ٥/٦٦٠.

<sup>(</sup>٨) أي رجعت إلى القوة، وهو بالثاء المثلثة.

انظر: مكمّل إكمال الكمال للسنوسي: ٢٣/٧.

<sup>(</sup>٩) (أبو عبيدة): ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۰) ابن دینار.

حابر بن عبد الله يقول: «وقد كان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر(۱)، ثم ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه، وكان عمرو يقول: أخبرني أبو صالح، أن قيس بن سعد قال: كنت في الجيش فجاعوا، قال(۱): انْحَر، فنحرت، ثم جاعوا/(۱) فقال: انْحر، قال: فنحرت».

وقال أبو الزبير: سمعت حابرا يقول: «أخرجنا من حجاج<sup>(°)</sup> عينه كذا وكذا قُلّة من وَدَك، وجلس في حِجاج عينه أربعة<sup>(۲)</sup>، قال: فسألنا رسول الله ﷺ: هل كان معكم منه شيء<sup>(۷)</sup>؟ قال: وكان مع أبي عبيدة

<sup>(</sup>١) في (م): (ثم نحر ثلاث جزائر).

<sup>(</sup>٢) القائل هو: سعد بن عبادة الأنصاري، والد قيس بن سعد، يوضح هذا رواية البخاري في الكتاب والباب السابقين، والتي أخرجها من نفس طريق المصنف، وفيها: «أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش، فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت....».

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٣٤/ب).

<sup>(</sup>٤) في (م): (فنحرت).

<sup>(</sup>٥) حِجَاج العين: بكسر الحاء وفتحها: هو العظم المستدير حول العين. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢١٠، مشارق الأنوار: ١٨١/١.

 <sup>(</sup>٦) في (م): (أربعة عشر)، وهي كذلك في «ه»: لكن الناسخ لـ (هـ) أشار إلى إلغاء
 كلمة (عشر).

<sup>(</sup>٧) في (م): (قال: هل معكم منه شيء).

جِراب(١) من تمر، فكان يُطعمنا منه قبضةً قبضةً، حتى صار /(25/00)/(100) إلى تمرة تمرة/(100)/(100).

• ٦ • ٨ - حدثني مُطيَّن، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سفيان(١)، عن عمرو بن دينار، عن حابر، قال: (بعثنا رسول الله على في سرية ثلاثمئة راكب، فأصابنا جوع شديد وجَهْد (°) فألقى البحر لنا حوتا (٢)...) وذكر الحديث (٧)/(^).

<sup>(</sup>١) بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وهو وعاء من جلد.

انظر مشارق الأنوار: ١٤٤/١، شرح صحيح مسلم للنووي: ٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ٨٠٥٨» ورواية أبي الزبير الواقعة في آخر الحديث، أخرجها مسلم مستقلة، من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه به بنحوه، ولفظها أطول من لفظ المصنف، وكذا أخرجها البخاري في صحيحه، بإسناد مستقل من طريق ابن جُرَيج عنه به بلفظ مختصر، في الكتاب والباب السابقين «حديث ٤٣٦٢».. فوائد الاستخراج:

١) تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو مدلس.

<sup>(</sup>٣) كُتب في هامش النسخة (ه) بعد هذا الحديث وبخط صغير: «من هنا لم يخرجاه»، لكن وضع بجانبها الناسخ علامة التضبيب، ولذلك لم أثبتها في المتن.

<sup>(</sup>٤) سفيان وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) في (م): (أو جهد).

<sup>(</sup>٦) في (م): (فألقى لنا البحر حوتا).

<sup>(</sup>۷) الحديث تقدم تخريجه، انظر «حديث ۸۰۰۸».

<sup>(</sup>٨) (ه٨/٢٦/أ).

<sup>(</sup>١) الحراني أبو على.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن على بن نفيل الحراني.

<sup>(</sup>٣) زهير، وهو ابن معاوية بن حُديج الجعفي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) في ((ه)): (فكيف).

<sup>(</sup>٥) ضبطها النووي: بفتح الميم وضمها، وقال: والفتح أفصح وأشهر. انظر شرحه على صحيح مسلم: ٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) (م/٣/ب).

<sup>(</sup>٧) (قال)، ساقط من (م).

<sup>(</sup>٨) في (هـ): فيأكله بالياء المثناة التحتية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۹) (ه۸/۳٦/ب).

شهرا -ونحن ثلاثمئة- حتى سَمِنًّا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقْب(١) عينه بالقلال الدُّهن، ونقتطع منه الفِدْر (٢) كالثور -أو: كقدر (٦) الثور -ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا، فأقعدهم في وقب عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحَّل(¹) أعظم بعير منا(°)، فمر

<sup>(</sup>١) بفتح الواو وسكون القاف وموحدة، أي داخل عينه ونقرتها، وأصل الوقب: الدخول. انظر غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: ١٩٤/٠، الديباج للسيوطي: ١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) ضبطها ابن حجر: بكسر الفاء وفتح الدال، جمع فدرة؛ بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم وغيره.

انظر الفائق في غريب الحديث: ٩٥/٣، فتح الباري: ٤١١/٨.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله-: «رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا، أحدهما: بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة، أي مِثْل الثور، والثاني: «كفِدر» بفاء مكسورة ثم دال مفتوحة؛ جمع فَدْرة، والأول أصح. وادعى القاضى -يعنى عياض- أنه تصحيف، وأن الثاني هو الصواب، وليس كما قال». اه

انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض: ١٤٨/٢، وشرح صحيح مسلم للنووي: .44/18

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء، أي جعل عليه رَحْلا، قال الأبي: عدّي «رَحَل» بنفسه، وهو صحيح. انظر إكمال إكمال المعلم للأبي: ٢١/٧، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي: . 71/7

<sup>(°)</sup> في (هر) و(م): (معنا).

تحتها، قال: وتزودنا من لحمه وشَائِق (۱)، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله و فلكرنا ذلك له، فقال (۲): هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: /(ك١٨٦/٤)) فأرسلنا إلى رسول الله و منه، فأكله (۲).

۲۲ • ۸ - حدثنا ابن أبي رجاء، قال: حدثنا شعيب بن حرب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا زهير<sup>(۰)</sup>، بإسناده بنحوه<sup>(۱)</sup>.

٣٦٠٠٨-حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، بإسناده مثله، إلى قوله: «ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه،

<sup>(</sup>۱) بالشين المعجمة والقاف، جمع وشيقة، قال أبو عبيد: الوشِقة أن تقطع الشاة أعضاء، ثم تُغلى إغلاءة ولا يبلغ بها النُّضج كله، ثم ترفع في الأوعية في الأسفار وغيرها». انتهى باحتصار يسير.

انظر غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: ٤٠٣/٤، شرح صحيح مسلم للنووي: ٨٩٠٨-١٥.

<sup>(</sup>٢) في (م): (قال).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو عند مسلم من طريق زهير برقم ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) المدائني أبو صالح، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٥) زهير هو ابن معاوية الجعفي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨».

<sup>(</sup>٧) أحمد بن يونس؛ موضع الالتقاء مع مسلم، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، نسب لجده.

وأخذ (١) ضلعا من أضلاعه فأقامها /(1) ثم رحل أعظم بعير منا(1) فمر تحتها، وتزودنا من لحمه...) فذكر مثله (1).

عد النّهُ رَيري (٢)، وأبو أمية، ويوسف القاضي، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب (٢)، عن أبي الزبير (٨)، عن حابر، «أنّ النبي على بعث سرية وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وزودنا جرابا من تمر، فكان أبو عبيدة يقسمها (٩) قبضة قبضة، ثم قل ذلك، حتى صرنا إلى أقل [من] (١٠٠) ذلك حتى صرنا إلى تمرة

<sup>(</sup>١) في (م): (قال: وأخذ).

<sup>(</sup>۲) (هد۱/۳۷/أ).

<sup>(</sup>٣) قى (م): (معنا).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهذه الرواية عند مسلم برقم (١٧).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث تأخر في (م) عن الحديث الذي يليه (رقم: ٨٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) ضبطه السمعاني بفتح النون وسكون الهاء وبعدها الراء وكسر التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وبعدها الياء المنقوطة من تحتها وفي آخرها الراء! وهو يعقوب بن عبيد بن أبي موسى النهرتيري البغدادي.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري. وضبط السمعاني السختياني: بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة بواحدة، وكسر التاء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها النون.

<sup>(</sup>٨) أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) في (م): (يعطى).

<sup>(</sup>١٠)ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (م).

<sup>(</sup>١) (تمرة) الثانية، ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (فإذا نحن بحمل البحر يقال له العنبر).

<sup>(</sup>٣) في (م): (ميتا على ساحل البحر).

<sup>(</sup>٤) في (م): (قال: فأردنا).

<sup>(</sup>٥) (هـ٨/٣٧/ب).

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو عند مسلم من طريق أبي الزبير برقم ١٧.

<sup>(</sup>٧) (قال: حدثنا) وقعت في (م) (عن).

<sup>(</sup>A) في (م): ذكر لفظ الحديث، وهو مطابق للفظ الرواية السابقة رقم (٨٠٦٤) إلا في ألفاظ يسيرة.

<sup>(</sup>۹) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۰۸».

<sup>(</sup>۱۰) (م/٤/أ).

١٦٠ ٨ - حدثنا يوسف بن سعيد المصيصى، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد(١)، عن ابن جُرَيج(٢)، قال: أخبرني عمرو بن دينار(٢)، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «غزونا جيش الخَبط، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فجعنا جوعا شديدا، قال: فألقى البحر حوتا لم نر مثله؛ الذي يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامها، فكان الراكب يمر تحتهي.

قال /(٤) ابن جُرَيج (٥): وأخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه منه، نحو حديث عمرو هذا(١)، وزاد فيه: قال: «وزودنا النبي على جرابا من تمر، فكان<sup>(٧)</sup> يقبض لنا قبضة قبضة، ثم تمرة تمرة، فنمصها ونشرب عليها حتى الليل، ثم نفد ما في الجراب، وكنا نجتني الخبط بعصينا، فجعنا جوعا شديدا، وألقى لنا البحر //(^) حوتا ميتا، قال أبو عبيدة: غزاةٌ وجياعٌ؛ كلوا،

<sup>(</sup>١) أبو محمد المصيصى الأعور.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكى.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٨٣/أ).

<sup>(</sup>٥) هذا موصول بالإسناد السابق المذكور.

<sup>(</sup>٦) في (م): (أنه سمع منه حديث عمرو هذا).

<sup>(</sup>٧) في <sub>((</sub>ه<sub>))</sub>: (وكان).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (م/٤/ب).

فأكلنا، فكان أبو عبيدة ينصب ضلعا من أضلاعه، فيمر الراكب على بعيره تحته، ويجلس الخمسة في موضع عينه أو مُؤق عينه أن فأكلنا منه وادّهنّا، ثم صحت أجسامنا، وحسنت سحناتُنا أن فلما قدمنا المدينة، قال جابر ذلك لرسول الله على فقال: كلوا رزقا أخرجه الله لكم، وإن كان معكم منه شيء، فأطعمونا، قال: فكان معنا شيء، فأرسل به /(") بعض القوم، فأكل منه شيء.

الدبري (۱)، عن ابن جُرَيج، عن عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير (۷)، عن حابر، بنحوه (۸).

<sup>(</sup>١) مُؤق العين: مُؤخرها، وهو بضم الميم والهمز. انظر مجمع بحار الأنوار: ٥٤٥/٥.

 <sup>(</sup>۲) زاد في (م): (قال أبو عوانة: يعني ألواننا) اه.
 والسُحنة: بفتح السين وقد تُكسر، وهي بَشَرة الوجه وهيأته وحاله.
 انظر النهاية في غريب الحديث: ٣٤٨/٢.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ( $(A/\Lambda)$ ).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، ورواية أبي الزبير الواقعة في آخر الحديث أخرجها البحاري في صحيحه بلفظ أخصر، في الكتاب والباب السابقين، حديث «٤٣٦٢».

<sup>(</sup>٥) في (م): (أخبرنا).

<sup>(</sup>٦) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

<sup>(</sup>V) أبو الزبير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۰۸».

٨٠٠٨ حدثنا عباس بن محمد الدوري، والصَّغاني(١)، قالا: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدثنا هشام بن عروة (٢)، عن وهب بن كيسان، عن حابر بن عبد الله، قال: «بعثنا رسول الله على في سرية، فخرجنا على أقدامنا نحمل أزوادنا على عواتقنا، ففني زادنا حتى والله ما غبر (٣) —وقال عباس: عزل - لكل رجل مناكل يوم إلا تمرة، قال: قلت: وأين تقع تمرة؟ /(ك١٨٧/٤/أ) قال: قد والله وجدنا فقدها، فأتينا الساحل، قال: فوجدنا حوتا قد طرحه البحر، فأكلنا منه ثمانية عشر يوما، ونحن ثلاثمئة رجل $^{(1)}$ .

٩٠٠٩ حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدثنا أبو أسامة (٥)، قال: حدثنا الوليد بن كثير، قال: سمعت وهب بن كيسان، قال: سمعت جابر بن

<sup>(</sup>١) في (م): (أبو بكر الصغاني).

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي بقى. انظر مشارق الأنوار: ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو عند مسلم من رواية هشام بن عروة برقم ٢٠. ولم يذكر مسلم إلا طرفا من رواية هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن حابر، وأحال ببقية الحديث على نحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، عن جابر، مع التنبيه على أن في حديث وهب بن كيسان: «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة)، وهي عند البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة به بنحوه، في كتاب الجهاد والسير، باب حمل الزاد على الرقاب: ٣٥٤/٢، حديث «٢٩٨٣».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية هشام بن عروة عن وهب بن كيسان، عن جابر.

<sup>(</sup>٥) أبو أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد الكوفى؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عبد الله يقول: «بعث رسول الله على سرية أنا فيهم إلى سيف البحر (۱) فأرملنا الزاد حتى جمعنا ما مع كل إنسان فجعلناه (۱) واحدا، حتى كان / (۱) يعطي كل إنسان قدر ملء (۱) نصيبه، حتى ما كان يصيب (۱) كل إنسان إلا تمرة كل يوم، قال رجل لجابر: يا أبا عبد الله (۱) وما يغني عن رجل تمرة ؟ قال: يا ابن أخي، قد وجدنا فقدها حين فنيت، قال جابر: فبينا نحن على ذلك إذ رأينا سوادا، فلما غشيناه، إذا دابة من البحر قد خرجت من البحر، فأناخ عليها العسكر ثمان عشرة ليلة يأكلون منها ما شاؤوا، حتى أربعوا) (۱)(۸).

<sup>(</sup>۱) سيف البحر: بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء، أي ساحله. فتح الباري ٣٥٠/٥

<sup>(</sup>٢) في (م): (قال: فجعلناه).

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٣٩/أ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ملئ)، وفي (ه): (مي) وهو خطأ، انظر النهاية في غريب الحديث: ٤٦٤)، فتح الباري: ٤٠٨/٨، وفي (م): (ما) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل مهملا بغير إعجام، وفي المطبوع: ١٥٠/٥، «نصيب» بالنون، وما أثبته من (ه) بالياء المتناة التحتية.

<sup>(</sup>٦) في (م): (قال رجل لجابر بن عبد الله).

<sup>(</sup>٧) مأخوذ من استربع الحيوان إذا عادت إليه حيويته بعلاج ما، ويقال: استربع البعير ونحوه للسير إذا قوي عليه.

انظر المعجم الوسيط: ٣٢٤/١.

 <sup>(</sup>٨) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو عند مسلم من طريق أبي أسامة

• ٧ • ٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا //(١) ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس (٢)، حدثني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: «بعث رسول الله على بعثا قبل الساحل"، فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمئة، قال: وأنا فيهم(1)، قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فَنِي الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مِزْوَدَي (°) تمر، قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يصبنا إلا تمرة تمرة، قلت: وما يغنى

برقم ٢١، ولم يذكر مسلم في روايته إلا طرفا من الحديث، وأحال ببقيته على نحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد «الوليد» الراوي عن وهب بن كيسان، وهو «كثير»، ولم يذكره مسلم، وإن كان قيده من عنده بقوله: «يعني ابن كثير».

٢) ذكر لفظ رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان، عن جابر عليه.

- (1) (9/0/1).
- (٢) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) قِبَل الساحل: بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهته. أفاده ابن حجر في الفتح: ٤٠٨/٨.
  - (٤) في (ه): (منهم)، والرسم يحتمل الاثنين.
- (٥) مزودي -بكسر الميم وإسكان الزاي وفتح الواو والدال-، تثنية، والمؤود: ما يجعل فيه الزاد. انظر الفتح: ٨/٨،٤، وشرح الزرقاني ٣٩٠/٤، وفي رواية مسلم من طريق مالك بن أنس: «مزود»، وعند البخاري «مزودي» مثل رواية المصنف.

تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت: قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الظّرِب (١)، فأكل منه الجيش ثمان عشرة //(1) ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مر به تحتها /(6.10) ولم يصبها/(1.00).

أبي أويس<sup>(°)</sup>، عن أخيه (<sup>(1)</sup>)، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) بفتح الظاء وكسر الراء وآحرها باء بواحدة، ويقال أيضا: ظِرْب: بكسر الظاء وسكون الراء، وهو الجبل الصغير.

انظر غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: ٣٣٢/٤، مشارق الأنوار: ٣٢٨-٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) (هـ۸/۳۹/ب).

<sup>(</sup>٣) في (م): (ثم مرت تحتها ولم تصيبها).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، ولم يذكر مسلم إلا طرفا من رواية مالك عن وهب بن كيسان، وأحال ببقية الحديث على نحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير عن حابر.

وأخرج البحاري في صحيحه رواية مالك عن وهب بن كيسان به بنحوه، في كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر: ١٦٥/٣، حديث «٤٣٦٠».

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٦) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي؛ أبو بكر بن أبي أويس، مشهور بكنيته، توفي: ٢٠٢ه. احتج به الشيخان، ووثقه جمع من العلماء، منهم: ابن معين، والدارقطني قال: حجة، والذهبي، وابن حجر. وتكلم فيه بعض العلماء، فضعفه النسائي، وقال الأزدي: كان يضع الحديث!!، لكن رد عليه هذا ابن عبد البر والذهبي وابن حجر.

عمر (۱)، عن أبي الزبير (۲)، عن جابر بن عبد الله، قال: «بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، ليس معنا زاد إلا مِزْوَد تمر، واستعمل عليها 🗥 أبو عبيدة بن الجرّاح، فكان يطعمنا حَفْنَةً (٤) حفنة [من تمر] (°)، لكل إنسان حتى قل [التمر] $^{(1)}$ ، فكان يطعمنا تمرة تمرة ثم [فنى] $^{(2)}$ ، ففقدنا موضع تلك التمرة من بطوننا، فكنا نأكل الخبط والشجر حتى تخرَّقت أشدَاقُنا (^) مما تأكل من الخبط، حتى جئنا الساحل، ساحل البحر، فإذا البحر قد ضرب بدابة مثل الظّرب، فوقفنا فتآمرنا (٩)، فقال أبو عبيدة: هذا رزق رزقكم الله -عز وجل- فكلوه، فأكلنا منه حتى

انظر الجرح والتعديل «٦/ت: ٧٢»، الكاشف «١/ت: ٣١١٠»، الميزان «٦/ت: ٤٧٦٤)، هدي الساري ص ٥٨٥، التقريب ((ت: ٣٧٩١)).

<sup>(</sup>١) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري، المدني، أبو عثمان.

<sup>(</sup>٢) في (م): (أبو الزبير المكي)؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (م): (علينا).

<sup>(</sup>٤) الحَفْنة: ملء الكف. انظر النهاية في غريب الحديث: ٤٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>A) الأشداق: حونب الفم أفاده ابن الأثير في النهاية: ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٩) وقع في الأصل و(هـ): (فتوامرنا).

سمنًا (۱)، فلقد رأيت أبا عبيدة أمر بضلع من أضلاع تلك الدابة فجيء، ثم أمر بجمل (۲)، ثم ركب عليه رجل (7) –أو ركب عليه (٤) – أو ركب عليه أمر من تحت ذلك الضلع الجمل وراكبه عليه] (۵)، ولقد (۱) رأيتنا ننزع أمن حجاج عينه] (۷)، بالقلال من الوَدَك، ثم قدمنا على رسول الله الفكر (۸) ذلك له، فقال: هو رزق رزقكم (۹) الله (10).

الله بن عبد الجيد أبو علي (١١)، قالا: حدثنا داود بن عبد الله بن عبد الجيد أبو علي (١٢)، قال: حدثنا داود بن

وقع في (هـ) و(م): (سمنّا منه).

<sup>(</sup>٢) في (م): (ثم أمر بجمل فرحل).

 $<sup>(7) (</sup>aA/\cdot 3/i).$ 

<sup>(</sup>٤) (أو ركب عليه)، ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (فلقد).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>A) في (م): (فذكرنا).

<sup>(</sup>٩) في (م): (رزقكموه).

<sup>(</sup>١٠) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو عند مسلم من طريق أبي الزبير برقم ١٧.

<sup>(</sup>۱۱) في (م): (حدثنا أبو الأزهر، وسليمان بن سيف)، وأبو الأزهر هو: أحمد بن الأزهر العبدى النيسابورى.

<sup>(</sup>١٢) الحنفي البصري.

قيس (۱)، عن عبيد الله بن مِقْسم، عن جابر، ﴿أَنَّ رسول الله ﷺ / (۱) بعث بعثا إلى جُهينة، قال: ففنيت أزوادهم، واستعمل عليهم رجلا، فلما نفدت أزوادهم، أمر أميرهم بما بقي من أزوادهم، فجمعوا (۱) شيئا من تمر وهو يسير، فكان يقوتُهم تمرة تمرة –أو حَشَفَين (١٠) – كل يوم، قال: فقلت: يا أبا عبد الله، ماكانت تغني عنهم تمرة تمرة؟ قال: كان أحدنا يضعها بين لسانه وحنكه فيمصها، ويأكل من ورق الشجر، فلما نفدت وجدنا فقدها، فأتينا ساحل البحر فأخرج / (ك٤/٨٨/١) الله عز وجل لنا (٥) حوتا من البحر، فأكلنا منه وقدّدنا وتزودنا، وأخذنا منه وجل لنا ثم أمر بضلع فنصبت على الأرض طرفيه (١) ثم أمر بجمل فرحل فمرّ تحته). (٧).

<sup>(</sup>١) داود بن قيس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (م٥/٥/ب).

<sup>(</sup>٣) في (م): (فجمعوه).

<sup>(</sup>٤) الحَشف: أردأ التمر. أفاده الحميدي في في تفسير غريب ما في الصحيحن ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) (لنا)، ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (طرفه).

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو هذا الطريق عند مسلم برقم ٢١، ولم يذكر مسلم إلا طرفا من رواية داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن حابر الله عن عبيد الله عن حابر الله عن عبيد الله عن عبيد الله عن عبيد الله عن مقسم، عن حابر الله عن عبيد الله عن مقسم، عن عن عبيد الله عن مقسم، عن عبيد الله عبيد الله عن عبيد الله عبيد الله

وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عمر (۱). ح/(۲)
وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عثمان بن عمر (۳)، قالا: حدثنا
داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله، قال: «بعث رسول الله على سرية…» وذكر الحديث (۱).

ع ١٠٠٤ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا قرة بن خالد، عن بكر بن عبد الله المؤني، عمن سمع جابر بن عبد الله، قلال (٥): وأحبرنا هلمام(١)، على

#### فوائد الاستخراج:

#### فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، ومسلم ذكر طرفا منها.

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (هـ۸/٠٤/ب).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عمر وهو ابن فارس أبو محمد العبدي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو عند مسلم من طريق عثمان بن عمر برقم ٢١.

١) ذكر اسم أبي المنذر القزاز، واسم والده، وهو إسماعيل بن عمر.

٢) تصريح إسماعيل بن عمر وعثمان بن عمر بالتحديث، وروايتهما عند مسلم
 بالعنعنة، وإن لم يكونا مدلسين.

<sup>(</sup>٥) القائل هو: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائي، أبو بكر البصري.

أبي الزبير(''، عن حابر، قال: «بعثنا رسول الله هي مع أبي عبيدة بن الجراح، ونحن ثلاثمئة وبضعة عشرة('')، فزودنا جرابا من تمر، فكان يعطينا منه قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، كنا نمص كما يمص الصبى، فنشرب عليها الماء...»، وذكر الحديث(").

<sup>(</sup>١) أبو الزبير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): (عشر).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨».

<sup>(</sup>٤) أبو الزبير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) (هـ٨/١٤/أ).

<sup>(</sup>٦) الحِذْية: قيل هي بالكسر، ما قطع من اللحم طولا. انظر النهاية في غريب الحديث: ٣٥٧/١.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٥٨»، وهو من طريق أبي الزبير عند مسلم برقم ٢١.

## بيان//(٬› إباحة صيد العمر الوحش، وأكل لحمها، ولحم الخيل والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة التى لها نهى(٬٬ (ك٤/١٨٨/ب).

النبى المحمار الأهلى»(1) عند المصيصي المحمار المحمار المحمار المحمار المحمار المحمار المحمار المحمار الأهلى»(1) النبى المحمار الأهلى»(1) المحمار الأهلى»(1) النبى المحمار المحمار الأهلى»(1)

٧٧ • ٨ – أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (٧)، قال: أخبرني ابن جُرَيج، أن أبا الزبير المكى، أخبره أنه سمع جابر بن

<sup>(</sup>١) (م٥/٦/أ).

<sup>(</sup>٢) في (م): (نمى عنه).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد بن تميم.

<sup>(</sup>٤) المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٥) ابن حريج وهو ابن عبد الملك بن عبد العزيز الأموي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل: ١٥٤١/٣، حديث «٣٧».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه مختصرا، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ۱۳۹/۳، حديث «٤٢١٩».

<sup>(</sup>٧) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عبد الله، يقول: «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله ﷺ عن الحمر الأهلى $(^{(1)}$ .

۸۰۷۸ و حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُرَيج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، قال(٢): «أقبلنا من المدينة ونحن حُرُم إلا أبا قتادة، حتى إذا كنا ببعض / " الطريق بَصُرنا بحمار وحش يأكل، قلنا: لو كان ها هنا أبو قتادة لأطعمناه، إذ جاء فنكَّسْنا رؤوسنا، قال: ما شأنكم؟ فلم نكلمه، فنظر فإذا هو به، فشد حزامه وركب، فسقط سوطه، قال: ناولونيه! قلنا: لا نفعل، فتناوله بِزُجِّ (٤) رمحه، فشد عليه فوق ظهره، فجاء به، فأكلنا، (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۷۱»، ولم يذكر مسلم لفظ حديث عبد الله بن وهب عن ابن جريج.

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بأبي الزبير، وأنه المكي، ومسلم اقتصر على كنيته فقط.

٢) ذكر لفظ حديث عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله عَظْهُ.

<sup>(</sup>٢) في (م): (يقول).

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/١٤/ب).

<sup>(</sup>٤) الزُّجّ بضم الزاي: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح، يركز به الرمح في الأرض. انظر مشارق الأنوار: ٣٠٩/١، تاج العروس: ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٥) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده حسن. وابن جريج صرح بالتحديث في الرواية التالية برقم ٨٠٧٩، وإسنادها وإن كان فيه ضعف كما سيأتي، إلا أن ابن جريج

و حدثنا ابن أبي مسرّة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام بن سليمان (١)، عن ابن جُريج، قال: حدثني أبو الزبير، أنه سمع حابر بن عبد الله بمثله (٣).

• ٨ • ٨ - حدثنا ابن أبي مسرّة، وأبو داود الحراني، وأبو داود السحزي، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد (٤)، عن

على كل حال قليل التدليس كما أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح: ١٩٦/٤ عند شرح الحديث ١٥٥٢ ولم أقف على أحد أخرج الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غير المصنف، ولم يعزه ابن حجر في إتحاف المهرة: ٢٥٥/٣، إلا للمصنف، نعم أخرج الشيخان هذا الحديث في صحيحيهما بنحوه، لكنه من مسند أبي قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري، وليس من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهم.

انظر صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد: ٩/٢، حديث «١٨٢٣»، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم: ١٨٥٠-٨٥١/ حديث «٥٦».

- (١) ابن عكرمة بن خالد المحزومي، المكي.
  - (٢) في (م): (أخبرني).
- (٣) الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وإسناده فيه ضعف، لجهالة أحمد بن زكريا المكي. وهشام بن سليمان، قال فيه ابن حجر: مقبول، أي عند المتابعة. وقد تابعه محمد بن بكر البرساني كما في الرواية السابقة رقم ٨٠٧٨، لكن الحديث جاء بإسناد حسن، وله شاهد صحيح ثابت، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث «٨٠٧٨».
  - (٤) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: «نهى(١) رسول الله على يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل»(٢).

الأزرق. ح المعان الربيع بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق. ح

وحدثنا عِمران بن بكّار البراد الحمصي، قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحُوني (۲)، قالا: حدثنا حماد بن زيد (٤)، بإسناده مثله: «ورخّص في لحوم الخيل» (٥) /(ك١٨٩/٤).

 $^{(T)}$  علی بن حرب الطائی، قال: حدثنا أبو معاویة معاویة وجعفر بن عون  $^{(V)}$ ، عن هشام بن عروة  $^{(V)}$  عن فاطمة بنت المنذر، عن

<sup>(</sup>١) في (م): (نمانا).

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٧٦»، وهو عند مسلم من طريق حماد بن زيد برقم ٣٦.

<sup>(</sup>٣) في (م) (يعني اللاحوني)، وهو: ابن موسى بن روح اللاحوني -بضم المهملة-أبو روح البهراني، وثقه الحفاظ، فقال أبو حاتم: صدوق ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن شاهين: ثقة ثقة، ومع هذا قال ابن حجر: صدوق!!.

انظر الجرح والتعديل: «٥/ت: ١٨٣٨»، الثقات لابن حبان: ٣٩٥/٨، ثقات ابن شاهين «ت: ٨٨٧»، التقريب «ت: ٤١٥٧».

<sup>(</sup>٤) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٧٦».

<sup>(</sup>٦) أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي الملقب بالضرير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) ابن جعفر المخزومي.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (م $0/7/\psi$ ).

أسماء بنت أبي بكر، قالت: «انتحرنا فرسا على عهد النبي ﷺ، فأكلناه»(١).

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل: ٣٦١/٣، حديث «٥٦١٩».

### فوائد الاستخراج:

- ١) التعريف بمشام، وأنه ابن عروة، ومسلم ذكر اسمه فقط.
- ٢) التعريف بفاطمة، وأنها بنت المنذر، ومسلم ذكر اسمها فقط.
- ٣) التعريف بأسماء، وأنما بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ومسلم ذكر اسمها فقط.
  - ٤) ذكر لفظ حديث أبي معاوية، عن هشام بن عروة به.
  - (٢) أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
- (٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٢»، ولم يذكر مسلم لفظ حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة.

#### فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ حديث أبي أسامة، عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولم يذكر لفظه من طريق أبي معاوية عن هشام، وإنما ذكر لفظه من طريق عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع عن هشام به، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل: ١٥٤١/٣، حديث «٣٨».

٨٠٨٤ - حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير (١)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة /(٢) بنت المنذر، عن أسماء، قالت: «أكلنا فرسًا بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ  $(^{(^{"})}.$ 

 ٨٠٨٥ حدثنا محمد بن عبد الوهاب(٤)، قال: حدثنا جعفر بن عون(٥)، قال: أخبرنا هشام بن عروة (٢)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، 

٨٠٨٦ حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد (٩)، قـــالا: حــدثنا ابــن وهـب، قـال: حـدثني

<sup>(</sup>١) عبد الله بن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>Y) (a//3/1).

<sup>(</sup>۳) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۸۲».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي تمام، أبو قُرصافة العسقلاني.

<sup>(</sup>٥) ابن عمرو بن حريث المخزومي.

<sup>(</sup>٦) هشام بن عروة؟ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) قولها (لحم فرس، على عهد رسول الله على): ساقط من (ه)، والحديث ألحقه الناسخ في (ه) على طرف المخطوط.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٢».

<sup>(</sup>٩) في (م): (عيسى بن أحمد البلخي).

سفیان (۱)، أن هشام بن عروة (۲)حدثه، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: (أكلنا لحم فَرَس على عهد رسول الله رسول الله على) (۳).

٠٨٠ ٨٠ حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس أخبره، أن أبا ثعلبة قال: «حرّم رسول الله والحرم الحمر الأهلية»(٥).

٨٨ • ٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا<sup>(٢)</sup> ابن وهب<sup>(٧)</sup>، قال: أخبرني مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما محمد ابن الحنفية، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: «نهى رسول الله على عن متعمد النساء (^) يسوم خيسبر، وعسن أكسل لحسوم

<sup>(</sup>١) ابن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۸۲».

<sup>(</sup>٤) يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٢».

<sup>(</sup>٦) في (م): (حدثنا).

<sup>(</sup>٧) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم. إلا أن رواية ابن وهب عند مسلم، عن يونس بن يزيد فقط.

<sup>(</sup>A) هو النكاح إلى أحل معين، وكان مباحا في أول الإسلام، ثم حرم. انظر النهاية في غريب الحديث: ٢٩٢/٤.

الحمر الإنسية))(١)(٢).

٨٠٠٨ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سليمان بن داود /(٢) الهاشمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني مالك بن أنس (٤٠)، /(١٨٩/٤) أن ابن شهاب أخبره، أن الحسن وعبد الله ابني محمد بن على أخبراه، أن أباهما أخبرهما، أن على بن أبي طالب قال: «حرم رسول الله على متعة النساء يوم خيبر))(٥).

<sup>(</sup>١) الحمر الإنسية: هي التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم.

انظر النهاية في غريب الحديث: ٧٤/١-٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة: ١٠٢٨/٢، حديث «٣٢»، وأخرجه كذلك في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ١٥٣٨/٣ حديث «٢٢».

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب للغازي، باب غزوة خيبر: ١٣٨/٣، حديث «٢١٦». فوائد الاستخراج:

١) التعريف بوالد عبد الله والحسن ابني محمد بن على بن أبي طالب، وأنه هو: محمد بن الحنفية، ولم يقع ذلك في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٢٤/ب).

<sup>(</sup>٤) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٨».

• ٩ • ٨ - حدثنا ابن أبي داود الأسدي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا خطاب بن عثمان<sup>(۲)</sup>، وعلي بن عياش، عن إسماعيل<sup>(۳)</sup>، عن يحيي<sup>(۱)</sup>، عن مالك بن أنس<sup>(۵)</sup> بإسناده: «أنَّ النبي الله على عن لحوم الحمر الأهلية»<sup>(۱)</sup>.

ا المعدرة المعدرة الرهاوي (١٠)، قال: حدثنا المعدرة بن سِقُلاب (١٠)، المعدر بن محمد العُمري (١٠)، عن مالك بن

#### فوائد الاستخراج:

- ١) تصريح الإمام مالك بن أنس بالإحبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وقد وصف بالتدليس.
  - ٢) تصريح ابن شهاب الزهري بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو مدلس.
- ٣) تصريح الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية بالإخبار، وروايتهما عند مسلم
   بالعنعنة، وإن لم يوصفا بالتدليس.
  - (١) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي الشامي، الصُّوري، البُرلُّسي.
    - (٢) الطائي، الفوزي، بفتح الفاء وبالزاي، أبو عمر الحمصي.
      - (٣) ابن عياش بن سليم العنسي الحمصي.
        - (٤) ابن سعيد الأنصاري.
      - (٥) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
      - (٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٨».
        - (٧) يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي.
          - (٨) الحراني، أبو بشر، قاضي حرّان.
            - (۹) (م٥/٧/أ).
- (١٠) المدني، نزيل عسقلان. وفي الأصل: (عمر بن محمد بن العمري) بإضافة (بن) قبل

أنس (١)، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن على ﷺ ﴿أَنَّه قال لابن عباس: إنَّك امرؤ تائه (٢)، إنَّ رسول الله على حرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحُمر الإنسية،، (١).

٩٩٠٨ حدثنا(٤) محمد بن إشكاب، ونحيح بن إبراهيم، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا عَبْثَر، عن سفيان<sup>(١)</sup>، عن مالك بن أنس(٧)، عن محمد بن مُسْلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، عن على، أنَّه قال لابن عباس: ﴿إنك / (^) امرؤ تائة، إنَّ النبي (٩) على نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية (١٠٠).

<sup>(</sup>العمري)، ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي: متحيّر. انظر مشارق الأنوار: ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٨».

<sup>(</sup>٤) في (م): (حدثني نجيح بن إبراهيم، ومحمد بن إشكاب، قالا:).

<sup>(</sup>٥) ابن سهل الكندي الأشعثي، أبو عثمان الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٧) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) (هـ٨/٣٤/أ).

<sup>(</sup>٩) في «ه»: (رسول الله) وكتب فوقها: (النبي).

<sup>(</sup>۱۰) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۸۸».

٩٣ • ٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي (١)، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (٢). ح

وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن قَصِيل<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا الحسن بن صالح<sup>(3)</sup>، قال: حدثني عبيد الله بن عمر<sup>(6)</sup>، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: «نهى رسول الله على عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية» (1).

ع ۹ ۹ ۸ - حدثنا ابن کثیر الحراني (۷)، قال: حدثنا سعید بن حفص (۸)، قال: حدثنا یونس بن راشد، عن عبید الله بن عمر (۹) بمثله (۱۰).

<sup>(</sup>١) في (م): (أبو بكر الجعفي محمد بن عبد الرحمن).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عمر وهو العدوي العمري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة، الغنوي الكوفي. وقد تحرف (فصيل) في (م) والمطبوع إلى (فضيل) بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>٤) ابن صالح بن حي، وهو حيان بن شُفّى، بضم المعجمة والفاء، مصغر، الهمداني.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٨».

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني.

<sup>(</sup>٨) ابن عمرو النفيلي، أبو عمرو الحراني.

<sup>(</sup>٩) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱۰) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۸۸».

• ٩ • ٨ - حدثنا محمد بن مُهل الصنعاني<sup>(١)</sup>، ومحمد بن إسحاق بن الصباح(٢)، قالا: حدثنا عبد الرزاق(٦)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: /(ك٤٤/١٩٠/أ) حدثني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن على، أنهما أخبراه عن أبيهما محمد بن على، أنه سمع أباه على بن أبي طالب، ((أَنَّ (١٤) رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر /(°) الإنسية (١٠).

٩٩٠ حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري<sup>(٧)</sup>، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن على، عن أبيهما، أن عليا(^) قال: (إنَّ رسول الله على نهى عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية $(^{6})$ .

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن المهل الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) في (م): (يقول أن).

<sup>(</sup>٥) (ه٨/٢٤/ب).

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٨»، ولم يسق مسلم لفظ رواية عبد الرزاق. فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية عبد الرزاق عن معمر.

<sup>(</sup>٧) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) في (م): (علي بن أبي طالب).

<sup>(</sup>۹) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۸۸».

الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (۱)، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، قال: «نهى رسول الله(۲) على عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم /(۳) الحمر الأهلية»(٤).

٠٩٨ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جُرَيج (٥)، قال: أخبرني نافع، قال: قال عبد الله بن عمر: ((نهى النبي على الحمار الأهلى، وكان الناس قد احتاجوا إليه)(١)(٧).

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في «ه»: «النبي».

<sup>(</sup>۳) (م٥/٧/ب).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٨٨».

<sup>(</sup>٥) ابن حريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وفيه تقييد زمن النهي بيوم خيبر كما في رواية المصنف لكن لم يذكر مسلم لفظ الحديث من رواية ابن جريج عن نافع، واكتفى بسياق الإسناد فقط، وقد ذكر لفظه من طرق عن نافع به، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ١٥٣٨/٣، حديث «٢٥».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، وليس عنده قوله «وكان الناس قد احتاجوا إليه»، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ١٣٩/٣، حديث «٤٢١٧».

١) ذكر لفظ رواية ابن جريج عن نافع به.

<sup>(</sup>٧) وقع في (م) بعد هذا الحديث: (روى أبو عاصم عن ابن جريج وزاد: يوم حيبر).

٩٩ • ٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا مكى، عن ابن جُريج (١)، قال:حدثني نافع مولى ابن عمر، قال: قال ابن عمر: «نهي رسول الله على عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس قد احتاجوا إليها $(7)^{(7)}$ .

• • ١٨ - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا(٤) ابن جُرَيج (٥)، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلى (٢٠).

١ • ١ ٨ - (٧) [حدثنا الصَّغاني، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن جُرَيج (٨) أن نافعا أحبره، عن عبد الله بن عمر قال: «نهي رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا احتاجوا إليه]،، (٩٠).

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) ابن جريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۹۸».

١) الإفادة بأن نافعا؛ هو مولى لابن عمر.

<sup>(</sup>٣) (هد/٤٤/أ).

<sup>(</sup>٤) في (م): (عن).

<sup>(</sup>٥) ابن جريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٩٨».

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث زيادة من (م) لا يوجد في الأصل ولا في النسخة «ه».

<sup>(</sup>٨) ابن جريج؟ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۹) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۹۸».

۱۰۲ حدثني عبد الله بن محمد بن شيرويه (۱۰۲ حدثنا ابن ابي عمر الله عن ابن عمر، الله عن ابن عمر، الله عن ابن عمر، قال: حدثنا أبي، ومعن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله على عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليه» (۱۹(۵).

٣٠ ١ ٠ ٣ حدثنا أبو الحسن الميموني، وعباس الدوري، قالا: حدثنا محمد بن عبيد<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر<sup>(٢)</sup>، عن نافع وسالم، عن ابن عمر، «أنَّ رسول الله صلى الله /(ك٤/، ٩٠/ب) عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» (٧).

٤ • ١ ٨ - حــدثنا أبــو عمــر الحــراني<sup>(٨)</sup>، قــال: حــدثنا مخلــد بــن
 يزيد، قال: حدثنا مسعر، عن سليمان.....

<sup>(</sup>١) هو: ابن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد المطلبي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عمر وهو محمد بن يحبي بن أبي عمر العدني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (م): (إليه).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨٠٩٨».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أمية الطنافسي، الكوفي، الأحدب.

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن عمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۰۹۸».

<sup>(</sup>A) هو: عبد الحميد بن محمد بن المستام -بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة - إمام مسجد حرّان.

الشيباني (١)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: «نُهي يوم خيبر عن لحوم  $(^{(7)}/(^{(7)})$ .

• • ١ ٨ - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا مسعر<sup>(٤)</sup>، عن ثابت بن عبيد، عن البراء بن عازب، قال: «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية (٥).

١٠١٠-حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (٢)، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد (V)، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن ابن

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه مطولا، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ۱۳۹/۳ مدیث «۱۳۹/۳).

<sup>(</sup>١) سليمان الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولا، ورواية المصنف مختصرة، وسيورد المصنف نحو رواية مسلم المطولة في الحديث رقم ٨١٠٧. انظر صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ١٥٣٨/٣، حديث «٢٦».

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٤٤/ب).

<sup>(</sup>٤) مسعر هو ابن كدام الهلالي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ٣٠/٣٥١، حديث «٣٠».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ١٣٩/٣، حدیث «۲۲۲».

<sup>(</sup>٦) ابن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٧) عبد الواحد بن زياد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

أبي أوف، قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت به القدور نادى منادي رسول الله في أن أكفئوا(۱) القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، قال: فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله في لأنها لم تُحَمَّس وقال/(۲) آخرون: حرمها البتة»(۳).

٧٠٠٠ حدثنا علي بن حرب (١٠٠ قال: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني (أنّه نهى يوم خيبر عن الشيباني (أنّه نهى يوم خيبر عن الشيباني الله بن أبي أوفى، عن النبي الله بن أبي أحوم الحمر الأهلية)

<sup>(</sup>١) بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت، ويصح فيه قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت، وهما بمعنى واحد عند كثير من اللغويين، يقال: كفأت الإناء وأكفاته أي أملته، وقلبته ليفرغ ما فيه. انظر: إكمال إكمال المعلم: ٢٦/٧.

<sup>(</sup>۲) (م٥/٨/أ).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٤»، وهو عند مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد برقم ٢٧.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد عبد الواحد، وهو زياد، ولم يقع في رواية مسلم، وقد قيده هو من عنده فقال: يعني ابن زياد.

<sup>(</sup>٤) في (م): (علي بن حرب الطائي).

<sup>(</sup>٥) الشيباني وهو: سليمان بن أبي سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تحرف الشيباني في (م) إلى (الشعبي).

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٠٤».

۸۰۱۰۸ حدثنا أبو داود (۱٬۰ قال: حدثنا علي (۲٬۰ قال: حدثنا على سفيان (۳٬۰ قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني (٤٠ قال: سمعت ابن أبي أوف، يقول: «أصبنا حمرًا يوم خيبر (٥٠/(٢) خارجا من (٧) القرية، فنحرناها، فأطبخنا منها، فنادى منادي النبي والقدور تغلي: أكفؤوا القدور بما فيها، (٨).

٩ • ١ ٨ – حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٩)، قال: أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عازب،

<sup>(</sup>١) في (م): أبو داود الحراني.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن جعفر السِّعدي، أبو الحسن ابن المديني.

<sup>(</sup>٣) هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) وقع في هذا الموضع من النسخة (ه) المصور عندي، خلل بسبب التصوير، فقد تكررت لوحة، وتقدمت لوحة على أخرى، وصُوّرت بعض الكلمات من بعض اللوحات في لوحات أخرى. لكن استطعت بحمد الله ترتيبها وردّها إلى وضعها الصحيح.

<sup>(</sup>٢) (هد/٥٤/١).

<sup>(</sup>٧) في (م): (عن).

<sup>(</sup>۸) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۱۰٤».

فوائد الاستخراج:

١) الإفادة بكنية الشيباني، وهو أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٩) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وابن أبي أوفى، يحدثان ((أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور)(١).

• ١١٨ – حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة (٢)، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء وعبد الله بن أي أوف، قالا: (رأصابوا حُمرا يوم خيبر والقدور تغلي /(ك١/٤/أ) فأمر رسول الله على مناديا، فنادى: أن أكفئوا القدور) (٣) وكذا رواه معاذ بن معاذ (٤)، والبراء، وابن أبي أوف (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ١٥٣٩/٣، حديث «٢٨»، وأخرجه البخاري بنحوه في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ١٣٩/٣، حديث «٢٢٢١-٤٢٢١». فوائد الاستخراج:

١) تصريح شعبة بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا على
 الصحيح.

٢) ذكر اسم والد عدي وهو ثابت، ولم يقع في رواية مسلم، وإن كان مسلم قيده بقوله: «وهو ابن ثابت».

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٩».

<sup>(</sup>٤) ابن نصر أبو المثنى العنبري التميمي.

<sup>(</sup>٥) أي جمع في روايته بين البراء وابن أبي أوفي.

وقد أخرج مسلم روايته موصولة من طريق عبيد الله بن معاذ، عنه، عن شعبة، عن

1 1 1 ٨-حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا روح(١)، قال:حدثنا شعبة. ح

وحدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة (١)، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، وابن أبي أوفى، «أنّهم كانوا مع رسول (٢) الله /(٤) على فأصابوا حمرا، فنادى منادي النبي على: أكفئوا القدور (٥).

١١١٨ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (٢٦) عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: «أصاب الناس حمرا يوم خيبر، فأمر رسول الله على مناديًا فنادى: أن اكفئوا القدوس (٧٠).

عدي «وهو ابن ثابت» عن البراء وابن أبي أوفي به. في الكتاب والباب السابقين، انظر «حدیث ۸۱۰۹».

فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) ابن عبادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء في الإسنادين مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (م): (النبي).

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٥٤/ب).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٩».

<sup>(</sup>٦) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۱۰۵».

١) تصريح أبي إسحاق عمرو بن عبيد الله السبيعي بالسماع، وروايته عند مسلم بـ «قال» وهو مدلس.

ع ١ ١ ١ ٨ – حدثنا الصَّغاني، وعباس الدوري، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أصبنا حمرا قال: أحبرنا (أصبنا حمرا أحبرنا أحبرنا (أصبنا حمرا يوم خيبر، فنادى منادي النبي النبي الله أكفئوا القدور)(^).

• 1 1 ٨ – حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (٩)، عن أبي إسحاق/(١٠) عن البراء، بمثل.....

<sup>(</sup>۱) وقع في (م): مكان هذا الحديث، حديث الصغاني، وعباس الدوري الآتي برقم (۸۱۱۳) ثم يليه الحديث رقم (۸۱۱۳) ثم يليه الحديث رقم (۸۱۱۳)

<sup>(</sup>٢) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) (م٥/٨/ب).

<sup>(</sup>٤) في (م): (فذبحوها).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١١٤»، لكن رواية شعبة عن عدي بن ثابت عند مسلم في صحيحه، جمعت بين رواية البراء بن عازب وابن أبي أوفى رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: «حدثنا»، وكتب فوقها «أخبرنا».

<sup>(</sup>V) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۱۱٤».

<sup>(</sup>٩) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱۰) (هـ۸/۲٤/أ).

حديث أبي النضر (١).

الم الم الم عبيدة ابن أخي هناد (٢)، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر (٣)، عن ثابت بن عبيد، عن البراء بن عازب، قال: (رئهى عن لحوم الحمر))(٤).

حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال: «لا أدرى؛ أنهى عنه رسول الله على من أجل أنه كان حمولة (^) الناس، فكره أن تذهب حمولاتهم، أو حرمه في يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية (^).

<sup>(</sup>١) السابق برقم ١١٤، والحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١١٤».

<sup>(</sup>٢) هو: السري بن يحيى بن السري التميمي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) مسعر وهو ابن كدام الهلالي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

 <sup>(</sup>٤) في (م): (نهينا عن لحوم الحمر الأهلية)

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١١٤»، وهو عند مسلم من طريق مسعر برقم ٣٠.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث تأخر في (م) عن الحديث الذي يليه برقم (١١٨).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن يوسف السلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) بفتح الحاء، أي التي تحمل متاعهم. انظر: مُكمِّل إكمال الإكمال: ٢٧/٧.

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ١٥٣٩/٣، حديث «٣٢».

مسعر (۱)، المراحد ثنا ابن الجنيد، حدثنا أبو أحمد الزبيري (۱)، عن مسعر (۲)، /(ك١/٤٩/ب) عن ثابت بن عبيد، عن البراء بن عازب، قال: (نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية)) (۲).

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة حيبر: ١٤٠/٣، حديث «٢٢٧».

<sup>(</sup>١) في (م): (أبو أحمد) وهو: محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) مسعر وهو ابن كدام الهلالي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٥».

بيان الخبر الموجب إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ فيه، وكسره أو غسله، وتحريم لحمه نيه ونضيجه، وأن النبى ﷺ نهى عنه بنهى الله عز وجل، وأنه رجس، والدليل على أن ما أصابه منه نجس.

١١٩ - حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، وعباس الدوري، وأبو أمية /(١) قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: «لما افتتحنا خيبر رأى رسول الله على نيرانا توقد، فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: أكفئوها أو اكسروها، فأكفِئت، فقال قائل: يا رسول الله، أفلا نهريق ما فيها ونغسلها، فننتفع بها؟ قال: وذاك. وقال بعضهم: أهريقوا ما في القدور واكسروها $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) (ه٨/٢٤/ب).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ٣٠/١٥٤، حديث «٣٣»، ولم يذكر لفظ الحديث من طريق أبي عاصم. وأخرجه كذلك ضمن حديث طويل، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حيبر: ۱٤۲۷/۳ مديث (۱۲۳).

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق: ٢٠١/٢، حديث «٢٤٧٧».

فوائد الاستخراج:

حديثهم واحد<sup>(۱)</sup>.

• ۲ ۱ ۸ – حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا صفوان بن عيسى (۲)، قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن /(۳) الأكوع، قال: (رلما قدمنا خيبر رأى رسول الله على نيرانا...) وذكر الحديث (٤).

قال: أخبرنا شعبة (٥)، عن عدي بن مسعود، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة (٥)، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، قالا: «أصابوا حمرا يوم خيبر، والقدور تغلي، فأمر رسول الله على مناديا فنادى: أن اكْفَئُوا القدور))(١).

۲۲ ۱۲۲ حدثنا (۷) يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (۸)، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول:

١) ذكر لفظ حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

<sup>(</sup>١) في (م): (معنى حديثهم واحد).

<sup>(</sup>٢) صفوان بن عيسى؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۳) (م٥/٩/أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١١٩»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من طريق صفوان.

<sup>(</sup>٥) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٩»، وهذه الرواية مكررة برقم «١١٠٨».

<sup>(</sup>٧) في (م) تأخر هذا الحديث عن الحديث الذي يليه برقم ٨١٢٣.

<sup>(</sup>٨) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

«أصاب الناس حمرا يوم خيبر، فأمر رسول الله على مناديا فنادى: أن أَكْفئُوا القدور<sub>)</sub>(١)/(٢).

١٢٣ ٨٠ حدثنا عباس الدوري، والصَّغاني، قالا: حدثنا أبو النضر. ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (١)، /(ك٩٦/٤/أ) قالا: حدثنا شعبة (٤)، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: «أصبنا(٥) حموا يوم خيبر، فنادى منادي النبي الله أن أكفئوا القدوس (١).

١٢٤ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير(١)، عن أبي إسحاق(١)، عن البراء، قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۱۰۵»، وهذه الرواية مكررة برقم «۸۱۱۲».

<sup>(</sup>Y) (a//y3/1).

<sup>(</sup>٣) ابن حازم البصري.

<sup>(</sup>٤) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم، وقد وقع هذا الإسناد في (م) كالتالي: حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة. ح، حدثنا عباس الدوري، والصغاني، قالا: حدثنا أبو النضر، أخبرنا شعبة...

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل و(ه): «أصابنا»، وقد وضع فوقها علامة التضبيب، إشارة إلى أنه هكذا وجدها في الأصل الناقل عنه، لكنها فاسدة من حيث المعنى.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٥»، وهذه الرواية مكررة برقم «١١٤»، ((0/1/A)).

<sup>(</sup>٧) ابن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة.

أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، بهذا(١٠)٠.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل والمطبوع: ٥/٦٦٦، والنسخة «ه»: «أمر»، وهي خطأ فيما يظهر، لأن السياق يأباها.

<sup>(</sup>٢) في (م): (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في (م): (أكفئوا).

<sup>(</sup>٤) في (م): (فأكفأناها).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٥».

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه من طريق زهير بن حرب به، وعنده: «نيئة» بدل: «نيّه»، وقد تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٥».

<sup>(</sup>٧) في (م): (عن البراء قال: نمى النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٨) أخرج هذه الرواية النسائي في سننه، من طريق محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء، قال: «نحى رسول الله على يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيحا ونيئا». كتاب الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية: ٢٣١/٧، حديث «٤٣٤٩».

• ١٢٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا(١) روح بن عبادة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عاصم الأحول (7)/(7) عن الشعبي، عن البراء بن عازب(1)، قال: «مرَّ بنا رسول الله الله على وعندنا قدور من لحوم الحمر الأهلية فأمرنا، فألقيناها، ولم يأمرنا بأكلها بعد»(°).

٨١٢٦ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان(٦)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك، قال: «فتح رسول الله ﷺ خيبر بكرة، فأصبنا حمرا خارجا(٧) من القرية، فطبخناها، فقال رسول الله ﷺ: إنّ الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن الحمر  $||\hat{\mathbf{Y}}||$ الأهلية، فإنها رجس $||\hat{\mathbf{Y}}||$ 

<sup>(</sup>١) في (م): (أخبرنا).

<sup>(</sup>٢) عاصم الأحول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) (هـ٨/٤٧/ب).

<sup>(</sup>٤) في (م): (البراء).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٠٥».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بعاصم الراوي عن الشعبي، وأنه الأحول، وهو عند مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٦) سفيان وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (م): (خارجة من القرية).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ( $\sigma \circ | \rho | \psi$ ).

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وزاد في آخره من طريق سفيان بن عيينة بعد قوله: فإنما رجس: «من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها، وإنما لتفور بما

خدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (۲)، قال: حدثنا أيوب، بإسناده مثله (۳).

رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين $^{(3)}$  بنحوه $^{(\circ)}$ .

فيها»، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ٣٠٤٠/٠ حديث «٣٤».

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، وعند كل من المصنف والبخاري ألفاظ لا توجد عند الآخر، كتاب الذبائح والصيد، باب تحريم لحوم الحمر الإنسية: ٣٦٢/٣، حديث «٥٢٨».

- (١) هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَميرة، أبو علي الأسدي البغدادي.
  - (٢) سفيان، وهو ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
    - (٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٢٦ ٨١)».

#### فوائد الاستخراج:

- 1) متابعة الحميدي لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الذي أخرج مسلم الحديث من طريقه عن سفيان بن عيينة، والحميدي أثبت الناس في ابن عيينة، في حين أن العدنى تكلم فيه.
  - (٤) في (م): (عن ابن سيرين، عن أنس بنحوه).
- (٥) أخرج هذه الرواية ابن ماجه في سننه، من طريق محمد بن يحيى -وهو الذهلي- حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، أن منادي رسول الله على نادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنحا رجس». كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الوحشية: ٢١٠٦٠/، حديث «٣١٩٦».

٨١٢٨ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام (۱)، عن ابن سيرين (۲)، عن أنس (۳)، قال: «لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر الأهلية، فأغلوا بها القدور، فأمر رسول الله على أبا طلحة، فنادى: إنّ الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر /(247/4) الأهلية، فإنه رجس، فأكفئت القدور/(247/4).

١٢٩ حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري(٥)، قال: حدثنا هشام بن حسان(١)، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «أتبى آتٍ رسولُ الله على يبوم خيبر، فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، ثم أتاه آت، فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر، فأمر أبا طلحة فنادى، فقال: إنَّ الله عز وجل ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس، فأكفئت القدوس $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) في (م): (هشام بن حسان)؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): (محمد بن سيرين).

<sup>(</sup>٣) في (م): (أنس بن مالك).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٢٦»، وهو عند مسلم من طريق هشام برقم ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري البصري القاضي.

<sup>(</sup>٦) هشام بن حسان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>V) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٢٦»، وهو عند مسلم من طريق هشام برقم ٣٥.

• ١٣٠ - حدثنا إسحاق الحربي، وابن يحيى بن ضريس<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا أبو النعمان. ح

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري<sup>(۲)</sup>، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام<sup>(۳)</sup>، عن محمد، عن أنس بن مالك، قال: «أتي رسول الله عليه وم خيبر، فقيل: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتي بعد، فقيل له: أفنيت الحمر، فأمر أبا طلحة أن ينادي: إنّ الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس، فأكفئت القدور» في معسني حسديثهم واحد/(°).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس البحلي الرازي، وتقدم بتمام اسمه ونسبه عند المؤلف برقم (٩٣٥) و(٢١٣٤).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٣) هشام وهو أبن حسان الأزدي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٢٦»، وهو عند مسلم من طريق هشام بن حسان برقم ٣٥.

<sup>(</sup>٥) (ه٨/٨٤/ب).

# بيان الخبر الدال على إباحة صيد الضبّ وأكل لحمه، والترغيب في ترك أكله.

١٣١ ٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار(١)، عن ابن عمر، قال: (نادى رسول الله ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في أكل الضبِّ؟ فقال: لست بآكله ولا محرمه ...

قال مالك: «فإذا لم يحرمه رسول الله(١) الله (١) فليس بأكله بأس)(١).

١٣٢ ٨ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعلى (٥)، وقبيصة (٢)، قالا:

<sup>(</sup>١) عبد الله بن دينار؟ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): (النبي).

<sup>(</sup>٣) (عه/١٠/أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: ٣٩/١٥٥١، الحديث (٣٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الذبائح والصيد، باب إباحة الضب: ۲/۳۶، حدیث «۲۳/۳».

<sup>(</sup>٥) ابن عبيد بن أبي أمية الكوفي، الطنافسي.

<sup>(</sup>٦) ابن عقبة بن محمد السوائي، الكوفي.

حدثنا سفيان (۱)، عن عبد الله بن دينار (۲)، عن ابن عمر، قال: «سئل النبي (۳) عن أكل الضبّ، فقال: لا آكله ولا أحرمه (۱).

وسى بن عوف الحمصى، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (٥٠)، عن عبد الله بن دينار بإسناده مثله (٨٠) (٨٠).

علا ١٣٤ حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن منصور البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٩)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «سأل رجل النبي على عن الضبّ /(ك١٩٣/٤/أ) فقال: لا آمر به ولا أنهى عنه» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ابن سعيد بن مسروق الثوري.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (هـ) و(م): (رسول الله)، وكتب فوقها في (هـ): (النبي).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٣١»).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشُون.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن دينار؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۷) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۱۳۱».

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (a $\Lambda$ /0).

<sup>(</sup>٩) يحيى بن سعيد وهو ابن فروخ الأنصاري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>١٠) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٣١»، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، وإنما ذكر لفظه من طريق عبد الله بن غير، عن عبيد الله بن عمر، وأحال عليها.

فوائد الاستخراج:

ما ١٣٥ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد (۱)، عن عبيد الله بن عمر (۲)، وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أتي رسول الله على بضب، قال (۳) حماد في حديث [أيوب] (٤): فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث عبيد الله، قال: لا آكله ولا أحرمه» (٥).

٨١٣٦ حدثنا الصَّغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد<sup>(١)</sup>، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أنّ رسول الله ﷺ أتى بضبّ، فلم يأكله ولم يحرمه)(٧)/(٨).

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ حديث يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر.

٢) ذكر اسم والد يحيى وهو سعيد، ومسلم أورده باسمه المحرد فقط.

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): (عبيد الله) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (م): (وقال)

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٣١»، لكن لم يذكر مسلم من طريق حماد بن زيد إلا رواية أيوب فقط.

١) ذكر اسم والد حماد، وهو: زيد، ومسلم أورده باسمه المحرد فقط.

<sup>(</sup>٦) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٣١»، وهو عند مسلم من طريق حماد برقم ٤١.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ( $A/\circ / - )$ ).

مر، قال: «قام رجل في الصبحد ورسول الله على المنبر، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في الضبّ؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه» (١٣٠).

۱۳۸ حدثنا يزيد بن سنان، والحميري (۱۳ البلخي بفارس، قالا:حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن حُريج (٤)، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: (سئل النبي عن الضب، فقال: لست بآكله ولا مُحرمه)(٥).

<sup>(</sup>١) ابن وهب ؟ موضع الالتقاء مع مسلم.

وقد تحرف «عبد الله بن وهب» في الأصل، والمطبوع: ١٧٠/٥، إلى «عبيد الله بن وهب»، وكذا كتبت في النسخة «ه»، لكن صُححت في هامشها.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٣١»، وهو عند مسلم من طريق ابن وهب برقم ٤١، ولم يذكر مسلم من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، إلا طرفا من الحديث، وأحال بباقيه على رواية الليث عن نافع بمعناها.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم «ابن وهب» وهو عبد الله، ولم يذكره مسلم.

١) ذكر اسم والد أسامة وهو زيد، ومسلم ذكر اسمه فقط.

٢) ذكر لفظ حديث عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، كاملا.

<sup>(</sup>٣) في ((ه)): (الحميدي)، وهو خطأ، واسمه: هو أحمد بن الخباب - بمهملة مضمومة وموحدتين - ابن حمزة الحميري، أبو بكر النسابة.

<sup>(</sup>٤) ابن حريج وهو: عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٣١»، وهو عند مسلم من هذا الطريق

• ٤ ١ ٨ - حدثنا أبو عمرو بن حازم بن أبي غرزة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ح

برقم ٤١، ولم يذكر مسلم لفظ رواية ابن جريج، عن نافع، وأحال بها على رواية الليث عن نافع بمعناها.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ حديث ابن جريج، عن نافع.

(١) شجاع بن الوليد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

(٢) في (م): (عبد الله بن عمر).

(٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٣١»، وهو عند مسلم من طريق شجاع بن الوليد برقم ٤١، ولم يذكر مسلم لفظ رواية شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة، عن نافع، وأحال به على رواية الليث عن نافع بمعناه.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية شجاع بن الوليد.

(٤) (م٥/١٠/ب).

وحدثنا أبو عمر (۱) إمام مسجد حرّان، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، قال: حدثنا مالك بن مِغُول (۲) / (۳) عن نافع، عن ابن عمر، قال: (رسئل رسول الله عن أكل الضبّ، فقال: لا آكله ولا أنهى عنه)(٤).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الحميد بن محمد بن المستام.

<sup>(</sup>٢) مالك بن مغول؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) (هد١/٥١أ).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٣١»، وهو عند مسلم من طريق مالك برقم ٤١، ولم يذكر مسلم لفظ رواية مالك بن مغول، عن نافع، وأحال به على رواية الليث عن نافع بمعناه. فوائد الاستخراج:

ذكر لفظ رواية مالك بن مغول.

## بيان الخبر /(١٩٣/٤٥/ب) المُحلُّ أكل لحم الضبُّ.

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): (رأيت).

<sup>(</sup>٣) زاد مسلم بعده: «غير هذا».

<sup>(</sup>٤) (أو إنه)، ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: ١٥٤٣-١٥٤٣، حديث «٤٢»، وفي رواية مسلم: «كلوا فإنه حلال» وقال كذلك: «قريبا من سنتين أو سنة ونصف»، وسيذكر المصنف هذه الرواية في التعليق التالى لهذا الحديث.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة: ٣٥٦/٤، حديث «٧٢٦٧».

<sup>(</sup>٦) كُتب في (ه) بعد هذا الحديث تحويل للإسناد: «ح».

[روى غُنْدر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: «إنه حلال ولكنه ليس من طعامي»](۱)(۱).

 $^{(1)}/^{(1)}$  حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد وغيرهما، أن ابن شهاب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) هذا التعليق وصله الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين من طريق محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر (وهو غُنْدر)، حدثنا شعبة...به.

انظر تخريج الحديث السابق برقم ٨١٤١.

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) (ه٨/١٥/ب).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٤١٨».

<sup>(</sup>٦) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (م٥/۱۱/أ).

أحبرهم(۱) عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف، عن ابن عباس، «أنّ خالله بن الوليله دخل مع رسول الله بيت ميمونة، فأتي بضب مَحْنُوذ (۲)، فأهوى إليه رسول الله بيه يده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله /(٤٤/٤٩١/أ) بي بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضبّ، فرفع رسول الله بي يده، قال: فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعَافُه. فاجْتَرَرْتُه فأكلته ورسول الله بي ينظى.

قال: يونس بن يزيد في الحديث: ((فلم ينهني)) (٢)/(١).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل و«ه»: (أخبره) وما أثبته من (م) وهو أنسب.

<sup>(</sup>٢) أي مشوي، وقيل المحنوذ: المشوي على الحجارة المُحَمَّاة. انظر مجمع بحار الأنوار: ٥٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل و(ه) وفي (م): (ينهاني).

<sup>(3)</sup>  $(A/Y \circ 1)$ .

ورواه يونس: محفيدة بنت الحارث (١)(١).

(۱) أي أن يونس بن يزيد زاد في روايته عن ابن شهاب، ذكر محفيدة بنت الحارث التي قدمت بالضب من نجد. يوضح هذا لفظ مسلم الذي أخرجه في صحيحه: من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن محنيف الأنصاري؛ «أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله المسلول أخبره، أنه دخل مع رسول الله على ميمونة –زوج النبي ، وهي خالته وخالة ابن عباس – فوجد عندها ضبًا محنوذا، قدمت به أختها محفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله على ...».

ثم إن حُفيدة بنت الحارث رضي الله عنهما، وقع اسمها في بعض روايات مسلم «أم حُفيد»، وفي بعض الروايات «أم حميد»، حُفيدة»، وفي بعض الروايات: «أم عتيق» بعين وفي بعضها «حميدة»، وكله بضم الحاء مصغرًا، وفي بعض الروايات: «أم عتيق» بعين مهملة بدل الحاء المهملة، وقاف في آخره بدل الدال.

قال القاضي عياض: الأصوب والأشهر: أم خفيد بلا هاء، وكذا قال ابن حجر: المعروف أم خفيد، واسمها: هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالية.

انظر شرح صحیح مسلم للنووي: ۱۰۰/۱۳، الإصابة لابن حجر «۸/ت:  $(\Lambda)$ 

(٢) الحديث أحرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: ١٥٤٣/٣، حديث «٤٤»، ولم يذكر مسلم رواية مالك بن أنس من طريق ابن وهب، وإنما ذكرها مستقلة من طريق يحيى بن يحيى عنه في نفس الكتاب والباب السابقين.

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب: وأخرجه البخاري، عديث «٥٥٣٧».

\$ \$ 1 \ -حدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا أحمد بن شبيب، قال: حدثنا أبي (١) [عن يونس] (٢)، مثله: «أنَّ خالد بن الوليد أخبره، أنه دخل مع النبي على ميمونة... وذكر مثله، وقال: محفيدة بنت الحارث (١٠٠٠).

• ١٤٠ م-حدثنا أبو إسماعيل، قال:حدثنا القعنبي، عن مالك(١)، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن محنيف، عن عبد الله بن عباس، قال: ‹‹دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة مع (٥) رسول الله ﷺ بيت ميمونة، فأتى بضبّ مَحْنُوذ، فأهوى إليه رسول الله بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ ما يريد أن يأكل منه، فقيل له: هو ضبّ يا رسول الله، فرفع رسول الله على يده، قلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله على ينظر "(١).

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد يونس، وهو يزيد، ومسلم اقتصر على اسمه فقط.

<sup>(</sup>١) هو شبيب بن سعيد التميمي، الحبطي، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (م)، وكانت مكتوبة في (ه) لكن ضرب عليها الناسخ. فيونس وهو ابن يزيد في هذه الرواية؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣».

<sup>(</sup>٤) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) في (م): (على).

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣»، وهو عند مسلم من طريق مالك بن

عبد الرزاق (۱) / (۲) قال: أحبد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (۱) / (۲) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن ابن عباس، قال: «أتي رسول الله بخلين مشويين وعنده (۳) خالد بن الوليد، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، / (٤) ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال: فأكل خالد / (٤٤/٤/ ١٩٤/ ب) ورسول الله على ينظر إليه» (۵).

الكا ١٤٧ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وأبو داود الحراني، عالم عدثنا أبي، عن صالح، قال: حدثنا أبي، عن صالح،

أنس برقم ٤٣.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (ه۸/۲۵/ب).

<sup>(</sup>٣) (وعنده) وقع في الأصل والنسخة «ه»: (وعروة بن)، وهو خطأ، والتصويب من (م)، وقد كتب فوقها الناسخ للنسخة (ه) علامة التضبيب، ثم كتب في الهامش: صوابه: (عنده)، وكذا صوبها في الهامش الناسخ للأصل.

<sup>(</sup>٤) (م٥/١١/ب).

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣»، وهو عند مسلم من هذا الطريق برقم ٥٤، ولم يذكر مسلم من طريق عبد الرزاق إلا طرفا من الحديث.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية عبد الرزاق كاملة.

<sup>(</sup>٦) يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

وحدثه (٣) ابن الأصم، عن ميمونة، وكان في حَجْرِها (١).

<sup>(</sup>۱) في رواية مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد: «أم محفيد» وقد تقدم ذكر الاختلاف في اسمها عند آخر الحديث رقم «٨١٤٣».

<sup>(</sup>٢) (هد/٢٥/أ).

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود على ابن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم «٨١٤٣»، وهو عند مسلم من طريق يعقوب برقم ٥٤ ولم يذكر مسلم لفظ رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد كاملة، وإنما ذكر معظمها، وأحال بباقيها على رواية يونس بمثلها.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر لفظ رواية يعقوب بن إبراهيم كاملة.

رواه (۱) الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أمامة، عن ابن عباس: «أتعي (۲) رسول الله على في بيت ميمونة» (۳).

و<sup>(1)</sup> في حديث مالك: عن ابن عباس: «دخلت أنا وخالد<sup>(۰)</sup> بيت ميمونة»<sup>(۱)</sup>. وفي حديث يونس: عن ابن عباس، أن حالدا<sup>(۷)</sup> أحبره «أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة»<sup>(۸)</sup>.

٨١٤٨ -حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، وأبو داود الحراني، قالا:
 حدثنا وهب بن جرير. ح

<sup>(</sup>١) في (م): (ورواه).

<sup>(</sup>٢) في (م): (قال أيي).

<sup>(</sup>٣) أخرج رواية الليث بن سعد، مسلم في صحيحه، من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا أبي، عن حدي به، وزاد بعد قوله «في بيت ميمونة»: «وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري». والحديث تقدم تخريجه انظر الحديث «٨١٤٣».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم والد الليث وهو سعد، ولم يذكره مسلم.

<sup>(</sup>٤) الواو، ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (خالد بن الوليد).

<sup>(</sup>٦) وقد سبق تخريج رواية مالك هذا، انظر «حديث ١٤٣».

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل والنسخة «ه»: (حالد) وهو خطأ، ويحتمل أنها: (حالدا حبَّره).

<sup>(</sup>۸) وقد تقدم تخریج روایة یونس هذه. انظر «حدیث ۱٤۳ ۸».

وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قالا:حدثنا شعبة (١)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: (رأهدت خالتي أم حُفيد<sup>(٢)</sup> إلى رسول الله سمنا وأُقِطًا<sup>(٣)</sup> وأضبّا، فأكل من السمن/<sup>(1)</sup> والأقسط، وتسرك الأضب تقلذرا، /(ك٤/٥٩١/أ) وأكل على مائدة رسول /(°) الله ﷺ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ...

هذا لفظ أبي داود، وقال وهب بن جرير: «ولم يأكل من الأضب، وأكل على مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة (٢٠) النبي (٧) ﷺ.

٩ ٤ ١ ٨ - حدثنا على بن حرب (٩)، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني (١٠)، عن يزيد [بن] (١١) الأصم، قال: «دُعينا لعرس

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الاختلاف في هذه الكنية عند آخر الحديث رقم «٨١٤٣».

<sup>(</sup>٣) الأقط: لبن محفف يابس مستحجر يطبح به. أفاده ابن الأثير في النهاية: ٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٣٥/ب).

<sup>(</sup>٥) (م٥/٢١/أ).

<sup>(</sup>٦) في (م): (على مائدته).

<sup>(</sup>٧) في «ه»: (رسول الله) وكتب فوقها: (النبي).

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر «حديث ١٤٣».

<sup>(</sup>٩) في (م): (على بن حرب الطائي).

<sup>(</sup>١٠) أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱۱) ما بين المعقوفتين زيادة من «ه».

بالمدينة، فقُرِّب إلينا ثلاثة عشر ضبّا، فمن آكل وتارك، فغدوت إلى ابن عباس فحدثته، فقال بعض القوم: حرام، وقال بعضهم: حلال، وقال بعضهم: قال رسول الله على: لا آكله ولا أحرمه».

قال ابن عباس: «ما بعث الله عز وجل رسولا إلا مُحلا ومحرما، قبرّب لرسول الله على طعام (۱)، فمد يده ليأكل، قالت ميمونة: يا رسول الله، إنه لحم ضبّ، فكف يده، وقال: هو طعام لم آكله قط، فكلوا، فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد /(۱) وامرأة كانت معهم، وقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله على (۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (هـ): (طعاما) كذا.

<sup>(</sup>٢) (هه ٥/٤٥/أ).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣»، وهو من طريق الشيباني عند مسلم برقم ٤٧.

فوائد الاستخراج:

١) ذكر كنية الشيباني، وهي: أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٤) ابن المهلب بن عمرو الأزدي، المَعْنى.

<sup>(</sup>٥) الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) في (م): (يزيد الأصم).

(رأنَّ النبي ﷺ كان عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس (۱) وخالد بن الوليد، فأتي بخوان (۲) عليه خبز ولحم ضبّ، فلما ذهب ليأكل قالت ميمونة: يا نبي الله! إنه لحم ضبّ، فأمسك يده، وقال: هذا لحم لم آكله، ولكن كلوا، فأكل خالد بن الوليد، والمرأة والفضل)، وقالت ميمونة: ((لا آكل طعاما لم يأكل منه النبي ﷺ، فلم تأكل ميمونة) (۳).

الأصبهاني (٤)، قال: حدثنا ابسن مُلاعسب، قسال: حدثنا ابسن الأصبهاني (١٥)، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي إسحاق الشيباني (٥)، عن يزيد بن /(ك٤/٥٩١/ب) الأصم، عن ابن عباس، قال: (بينما رسول الله على ذات يوم جالس...)، وذكر الحديث بمثله (١).

<sup>(</sup>١) من قوله (أن النبي ﷺ كان عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) الخوان: بكسر الخاء وضمها، لغتان، والكسر أفصح، وهو المائدة، أو ما يقوم مقامها. انظر تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٦٠، شرح صحيح مسلم للنووي: ١٠٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣».

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر ابن الأصبهاني، الملقب بحمدان.

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣»، وهو عند مسلم من طريق الشيباني برقم ٤٧.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي.

<sup>(</sup>٨) ابن عيينة الهلالي.

٣٠ ١ ٨ - حدثنا ابن أبي الشوارب (١٠)، قال: حدثنا إبراهيم بن بسار، قال: حدثنا سفيان (١١)، قال: حدثنا أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (هد/ ٤٥/ب).

<sup>(</sup>٣) في (م): (من نجلس إليه).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) في (م): (قال: ثم تأخر).

<sup>(</sup>٦) (م٥/١١/ب).

 <sup>(</sup>٧) في النسخة ((ه)): (فقال).

<sup>(</sup>٨) في (م): (فقال).

<sup>(</sup>٩) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣»، وهو عند مسلم من طريق الشيباني برقم ٤٧. وليس عند مسلم قصة دخول الشيباني مع الشعبي إلى المسجد.

<sup>(</sup>١٠) هو: على بن محمد بن عبد الملك، أبو الحسن الأموي البصري.

<sup>(</sup>۱۱) ابن عيينة.

الشيباني (۱) قال: «دخلت مع الشعبي المسجد، فقال: انظر هل ترى أحدا من أصحابنا؟ انظر هل ترى أبا حُصين...» فذكر مثله سواء (۲) إلى قوله: «محلا ومحرما»، ولم يذكر الكلمة التي قال: «وقد أكِل عنده (۲)» فقط.

رواه مسلم<sup>(ئ)</sup>، عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، عن معقول، عن أبي الزبير، «سألت جابرا<sup>(٥)</sup> عن الضبّ، فقال: لا تطعموه، وقدره...»، وذكر الحديث<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): (فذكر مثل حديث الحميدي سواء).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٤٣»، وليس عند مسلم قصة دخول الشيباني مع الشعبي إلى المسجد.

<sup>(</sup>٤) رواية مسلم هذه تقدمت في (م) على الحديث رقم (٨١٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (م): (قال سألت جابر بن عبد الله).

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: «٤٩».

بيان الأخبار الدالة على تحريم أكل [لحم] (') ما مُسخ من الصيد وغيره، وإثبات المسخ، وأنه لا يكون للمسخ نَسْل، والترغيب في ترك /('') أكل ما يشتبه عليه.

ع ١٥٠ حدثنا عبيد الله بن عمر الفلاس (٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا داود (٤)، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: «قال رجل: يا رسول الله، أرضنا أرض مَضَبّة (٥)، فكيف ترى في الضّباب؟ قال: ذُكر لي أنّ أمة من بني إسرائيل مُسِخت، فلم يأمر به ولم ينه عنه. فقال عمر: إنّ الله عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطَعِمْتُه» (١٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (م).

<sup>(</sup>۲) (هد/٥٥/أ).

<sup>(</sup>٣) وقع في (م): بعد كلمة الفلاس: (شيطا) وهو لقب لمحمد بن هارون.

<sup>(</sup>٤) داود وهو ابن أبي هند القشيري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم والضاد، وبضم الميم وكسر الضاد، والأول أشهر وأفصح، أي كثيرة الضباب، واحدها: ضب.

انظر تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٣٨، شرح صحيح مسلم للنووي: ١٠٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وزاد بعد قوله «لطعمته»: «إنما عافه رسول الله علي»، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: ١٥٤٦/٣، حديث «٥٠». فوائد الاستحراج:

وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي /(ك٤/٦٩/أ) هند<sup>(٢)</sup>، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: (رجاء رجل إلى النبي شفال: يا رسول الله، إنا بأرض مضبّة، فما تأمرنا؟ قال: بلغني أنّ أمة من بني إسرائيل مُسخت دوابا، فلا أدري أي الدواب هي؟ فلم يأمرنا به ولم ينه عنه، (٣)(٤).

٣٠١٥٦ حدثنا أحمد بن عمار بن خالد الواسطي<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا أحمد بن راشد<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة،

١) ذكر نسب أبي سعيد ﷺ، وهو الخدري.

<sup>(</sup>١) في (م): (عباس الدوري).

<sup>(</sup>٢) داود بن أبي هند؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل والنسخة «ه»: (ينها) كذا.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٥٤».

فوائد الاستخراج:

١) التعريف بداود، وأنه ابن أبي هند، ووقع في رواية مسلم باسمه فقط.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبان في الثقات: ٢/٨.

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن أيوب بن راشد الضبي، الشعيري -بفتح المعجمة- أبو الحسن البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وقال ابن حجر: مقبول. انظر الثقات لابن حبان: ١٩/٨، التقريب «ت: ١١».

/(١) قال: حدثنا داود بن أبي هند(٢)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. ح

وحدثني عبد الله /(٣) بن أحمد بن إبراهيم (٤) الدورقي (٥)، قال: حدثني أحمد بن أيوب (٢)، قال: حدثني أحمد بن أيوب (٢)، قال: حدثني مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود (٧)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال عمر بن الخطاب: ﴿إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَم يُحرِّمُه - يعني: الضبّ – إنما عافه، لأنه لم يكن من طعام قومه، وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد، وإنه عامة طعام الرعاة، ولو كان عندي لأكلته (٨).

٣٥ ١ ٨ - حدثنا يونس بن حبيب<sup>(٩)</sup>، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا بشير بن عقبة<sup>(١)</sup>، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، «أنَّ أعرابيا سأل رسول الله على ال

<sup>(</sup>۱) (هد/٥٥/ب).

<sup>(</sup>٢) في (م): (داود) فقط.

<sup>(</sup>١/١٣/٥٥) (٣)

<sup>(</sup>٤) (إبراهيم)، ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، وفتح الراء، وفي آخرها قاف، أبو العباس العبدي، المعروف بابن الدورقي.

<sup>(</sup>٦) ابن راشد الضبي الشعيري، أبو الحسن البصري.

<sup>(</sup>٧) داود بن أبي هند؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>A) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٥٤».

<sup>(</sup>٩) في (م): (يونس بن حبيب الأصبهاني).

<sup>(</sup>١٠) بشير بن عقبة وهو أبو عقيل الدورقي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>١١) الحائط: البستان من النحيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. انظر النهاية لابن الأثير: ٢٦٢/١.

طعام أهلي، فسكت عنه، فقلنا: فعَاوِدْه، فسكت عنه، ثم قلنا له: عاوده، فعاوده الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن الله عز وجل قد غضب على سبط<sup>(۱)</sup> من بني إسرائيل فمسخهم دواب<sup>(۲)</sup> في الأرض، فلا أدري لعلها<sup>(۳)</sup>/(<sup>٤)</sup> بعضهم، ولست بناهيك عنها ولا آمرك بها).

مد، قال: حدثنا خَجَّاج بن محمد، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد، قال: قال: عال: قال: ابن....

وفي رواية مسلم: «خائط»، وهو الأرض المطمئنة. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ١٠٣/١٣.

- (١) السبط: الأمة، والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل، بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. انظر النهاية في غريب الحديث ٣٣٤/٢.
- (٢) وقع في الأصل والنسخة (ه) و(م) (دوابا) بالألف، ووضع فوقها الناسخ للأصل علامة التضبيب، ثم كتب في الهامش: «صوابه: دواب».

وفي رواية مسلم: «دواب» بدون ألف، قال النووي في شرح صحيح مسلم: «دوابا» بالألف. والأول هو الخاري على المعروف المشهور في العربية، والله أعلم» اه.

وقد وقعت العبارة في (م) (دوابا يدبون).

- (٣) في (م): (لعله).
  - (٤) (هد/٢٥/أ).
- (٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٥٤».

فوائد الاستخراج:

- ١) التعريف بأبي عقيل الدورقي، وأنه بشير بن عقبة، ومسلم لم يذكر إلا كنيته ونسبه.
  - (٦) (قال)، ساقطة من (م).

جُرَيج (١): أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «أُتي بالضبّ (٢) إلى رسول الله على فأبى أن يأكله، وقال: لعله من القرون الأولى التي مُسِخت، (٣).

• ٦ ١ ٨ – حدثنا<sup>(١)</sup> علي بن حرب، قال<sup>(٧)</sup>: حدثنا أبي<sup>(٨)</sup>، عـن المعافى المعافى عن ابن جُريع ج<sup>(١)</sup>، بإسنى اده /(ك ١٩٦/٤) مثله<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن جريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م) (بضب).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: ١٥٤٥/٣، الحديث «٤٨».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٥٨».

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) (قال) ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٨) هو حرب بن محمد بن حرب الطائي الموصلي.

<sup>(</sup>٩) ابن عمران الأزدي الفهمي، أبو مسعود الموصلي، يقال له: ياقوتة العلماء، توفي: ٥٨١هه، وثقه الحفاظ، منهم: وكيع، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خِراش. انظر الجرح والتعديل «٨/ت: ١٨٣٥»، تاريخ بغداد: ٢٢٦/١٣».

<sup>(</sup>١٠) ابن جريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۱۱) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «۸۱٥۸».

١٦١٨ حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج (١)، بإسناده: ﴿أَتِي النبي ﷺ النبي ﷺ فقال له: إن لم تكن من القرون التي مسخت، فلا أدري ما هو $^{(7)}$ .

١٦٢ ٨ - حدثنا (٤) أبو عبيد الله الوراق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير<sup>(٥)</sup>، عن حابر، <sub>((</sub>أُنَّ رسول الله على أتى بضب، فلم يأكله، وقال: إنى أخاف أنه من الأمم التي مسخت<sub>»(۱</sub>،

<sup>(</sup>١) ابن جريج؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) جملة (النبي ﷺ)، ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٥٨».

<sup>(</sup>٤) كتب في (ه) قبل هذا الحديث: (قال: حدثنا).

<sup>(</sup>٥) أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم المكي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «١٥٨».

## بيان إباحة صيد الأرنب، وأكل لحمه.

شعبة (۱)، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك /(۲) يقول (۳): شعبة (انه عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك /(۲) يقول (۱): (أنفجنا (نا وأنفج القوم، فسعوا في أثرها، فأدركتها، فجئت بها إلى أبى طلحة، فبعث بفخذيها ووركيها (۱) إلى النبي الله فقبله (۱).

ع ٨١٦٤ حـدثنا يـونس بـن حبيب، وعمـار<sup>(۷)</sup>، قـالا: حـدثنا أبـو داود، قـال: حـدثنا

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول هدية الصيد: ٢٩٧٢، حديث «٢٥٧٢».

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) (م٥/١٢/ب).

<sup>(</sup>۳) (ه۸/۲٥/ب).

<sup>(</sup>٤) بالجيم، أي: أثرناها. انظر مشارق الأنوار: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الوَرِك: ما فوق الفحذ، كالكتف فوق العضد، انظر لسان العرب: ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب: ١٥٤٧/٣، حديث «٥٣».

١) تصريح هشام بن زيد بالسماع، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وإن لم يكن مدلسا.

<sup>(</sup>٧) في (م): (عمار بن رجاء).

شعبة (۱)، عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس بن مالك قال: «أنفجنا أرنبا بمر الظَّهْرَان (۲)، فسعى خلفها أصحاب النبي (۱) و فلَغَبوا (۱)، وأندركتها أنا فذبحتها بمروة (۱)، فأتيت بها أبا طلحة، فبعث إلى النبي و بفخذيها أو وركيها، فأكله، قلت: أكله؟ قال: قبله)(۱).

میل، النضر بن شمیل، النضر بن شمیل، النضر بن شمیل، قال: رزانفجنا أرنبا در النفجنا أرنبا ونحن بِمَرِّ الظَّهْران، فسعوا علیها حتى لغبوا، فسعیت حتى أدرکتها،

<sup>(</sup>١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>۲) بفتح الميم والظاء؛ موضع قريب من مكة.أفاده السيوطى في الديباج: ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) في ﴿هِ إِن اللهِ اللهِ عَلَيْ وَكُتُبِ فُوقَهَا (النبي).

<sup>(</sup>٤) أي: أعيوا، وهي بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة، وفي لغة ضعيفة، بكسرها. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ١٠٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) المَرْوَة: حجارة محددة الأطراف.

أفاده ابن العربي في عارضة الأحوذي: ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٦٣».

فوائد الاستخراج:

١) ذكر اسم حد هشام بن زيد، وهو: أنس، ولم يذكر في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٧) في (ه) و(م): (أحبرنا)، وقد كتب فوقها في ((ه)): (حدثنا).

<sup>(</sup>٨) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

شعبة (۲)(<sup>3)</sup>، بإسناده: «فبعث بفخذها<sup>(٥)</sup> ووركيها<sup>(٢)</sup> إلى النبي هم فقبله» (<sup>٧)</sup>. رواه غُنْدر مثل رواية النَّضر، وقال: «بفخذيها» (<sup>۸)</sup>. ورواه يحيى القطان، عن شعبة (<sup>۹)</sup>، فقال: «بوركها أو فخذها» (<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م): (وفخذها).

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث «٨١٦٣».

<sup>(</sup>٣) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) (هـ٨/٧٥/أ).

<sup>(</sup>٥) في (م): (بفخذيها).

<sup>(</sup>٦) في (ه) فوق كلمة (وركيها) علامة تضبيب!! وقد سقطت الواو قبل كلمة (وركيها) من (م).

<sup>(</sup>٧) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٨١٦٣).

<sup>(</sup>٨) أخرج رواية غندر وهو محمد بن جعفر، مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به. انظر الحديث «١٦٣». فوائد الاستخراج:

ذكر لقب محمد بن جعفر، وهو غُنْدر، ولم يذكر في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٩) (عن شعبة): ليست في (م).

<sup>(</sup>١٠) أخرج رواية يحبى القطان عن شعبة، مسلم في صحيحه، الكتاب والباب السابقين، من طريق زهير بن حرب، حدثنا يحبى بن سعيد به، ولم يذكر مسلم من لفظه إلا قوله: وفي حديث يحبى: «بوركها أو فخذيها» ورواية أبي عوانة «بوركها أو فخذها»

بإفراد الفخذ. وقد تقدم تخريج الحديث، انظر الحديث «٨١٦٣».

فوائد الاستخراج:

ذكر نسب يحيى بسن سعيد، وهو القطان، ولم يذكره مسلم في روايت.

# فهـــرس الموضــوعات



## فهرس الموضوعات

| :Zebelj. | الموضوع                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ٥        | بيان صفة حفر الخندق، ونَقْل النبي ﷺ التراب، والشدة التي      |
|          | أصابتهم يوم هزم الأحزاب.                                     |
| 1        | بيان موافات النبي ﷺ خيبر وصفة محاربتهم ومحاصرتهم             |
|          | وفتحها.                                                      |
| 79       | بيان عدد غزوات النبي ﷺ.                                      |
| 79       | بقية باب عدد غزوات النبي ﷺ.                                  |
| ٧٥       | مبتدأ كتاب الأمراء.                                          |
| ٧٥       | بيان إثبات الخلافة لقريش، وأنها فيهم أبدا، وأنهم المقتدى بهم |
|          | في الإسلام والكفر.                                           |
| ۸٠       | بيان عدد الخلفاء بعد رسول الله على الذين ينصرون على من       |
|          | خالفهم ويعز الله بهم الدين، وأنَّهم كلهم من قريش، والدليل    |
|          | على إبطال قول الخوارج.                                       |
| 9.8      | ذكر الخبر المبين أن النبي على لم يستحلف، والدليل على أنّ     |
|          | المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما يأتي إلى رعيته مما    |
|          | لا يجوز.                                                     |
| 1.7      | بيان حَظر طلب الإمارة والاستشراف لها، والدليل على إباحة      |
|          | الدخول فيها إذا قُلدها من غير سؤال، وأن الإمام يجب عليه      |
|          |                                                              |

منعها من يسألها أو يحرص عليها.

بيان الأخبار الموجبة على الرعية فرضا طاعة من يُؤَمَّر عليها؛ ١٧٢ عبداكان الأمير أو غيره.

بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير، إذا أمر بمعصية، ١٧٨ ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته، واتباعه في غير معصية.

بيان حَظْر منازعة الإمام أمره، وأمر أمرائه، ووجوب طاعتهم ١٨٥

| العشعة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | في الشدة، والحمل على النفس فيها.                           |
| 119    | بيان الخبر الدال على إباحة منازعة الإمام أمره، إذا ظهر منه |
|        | الكفر الذي يخرج به من الإيمان، وعلى ترك منازعته إذا أمر    |
|        | بغير العدل والتقوى، وأن عليه منه وزرا.                     |
| 191    | بيان الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام، وترك     |
|        | الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم.                       |
| 197    | بيان وحوب نُصرة الخليفة إذا بويع لغيره، وإباحة قتل الآخر   |
|        | منهما، ومحاربته ودفعه.                                     |
| 7.9    | بيان وجوب الصبر على الأثرة، وحبس الإمام، وترك التعرض       |
|        | له، وحظر حبس ما يجب له، وأن حبس ما يجب عليه ظلم.           |
| 711    | بيان عقاب من ترك الطاعة، ونكث البيعة.                      |
| 710    | ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجوره وتعديه إذا صلى،          |
|        | والدليل على إباحته إذا ترك الصلاة.                         |
| 77.    | بيان الخبر الموجب الاعتصام بالإمام والجماعة في الفتنة      |
| 777    | بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام، وإن لم يهتد بهدي        |
|        | النبي ﷺ، ولم يستن بسنته، وإن ضرب ظهور رعيته.               |
| 770    | بيان الخبر الموجب للإخراج من أمة محمد من يقاتل للعَصَبية،  |
|        | ومن يُخْرِج عليها يضرب برها وفاجرها، ومن يخرج من الطاعة.   |
| 140    | بيان الخبر الموجب نقض ما يأتي الوالي من المعصية، وعلامة    |

الصفحة

### الموضوع

خيار الأئمة، وعلامة شرارها.

بيان صفة بيعة الإمام والسنة فيها، وإباحته التعرب بعد الهجرة، ٢٤٦ وبعد الفتح، وبيان السنة في حفظ الهجرة والبيعة.

بيان صفة بيعة النساء، وبيعة من كان يأتي النبي على بعد ٢٦٢ الفتح.

بيان الخبر الموجب على كل مسلم أن ينفر إذا استُنفر، ٢٦٧ ووجوب الجهاد مع النية، وبيان إسقاط من لم يبلغ خمس عشرة سنة، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يأذن في الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ.

بيان الخبر الناهي عن إخراج الرجل بمصاحف القرآن مع نفسه ٢٧٣ إلى أرض العدو.

بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمَّرة وغير المُضَمَّرة، إذا كان ٢٧٩ مبدأها ومنتهاها معلومة.

باب فضل الخيل على غيرها من الدواب، وما يكره من الخيل، ٢٨٥ والدليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.

بيان صفة ارتباط الخيل التي يؤجر عليها مرتبطها، وبيان ثوابها، ٣١٩ وصفة ارتباط من يأثم عليها.

بيان ثواب من يُكْلَم في سبيل الله، والدليل على أن الإمام ٣٢٣ يحمل من لا يجد سعة.

|             | [16 <del>0</del> 6]                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۷         | بيان ثواب الشهيد الذي يُقتل في سبيل الله عز وجل.                               |
| 404         | بيان ثواب الجحاهد في سبيل الله، وأنه لا يعدله شيء من أعمال                     |
|             | البر، وثواب الرحل يغدو في سبيل الله أو يروح.                                   |
| 777         | بيان ثواب من يَضْرِب بسيفه في سبيل الله، ومن يُقتل صابرا                       |
|             | محتسبا، وأن ذلك يكون تكفير جميع حطاياه.                                        |
| 777         | بيان تفسير قول الله عز وحل ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ |
|             | ٱللَّهِ ٱمْوَتًا ﴾، وثواب المحاهد في سبيل الله بنفسه وماله.                    |
| **          | بيان صفة وجوب الجنة للمقتول وقاتله.                                            |
| ۳۸۱         | بيان ثواب من يَقْتُل كافرًا.                                                   |
| <b>٣</b> ٨٣ | بيان مُضاعفة نفقة المسلم في سبيل الله، وثواب ذلك المحاهد                       |
|             | على من يعطيه النفقة، ويحمله ليجاهد، والدليل على أن من                          |
|             | يقوم مع من يجمع للسبيل، فيسأل له أو يدله على من يعطيه                          |
|             | أو يحمله، أنّ له مِثْل أجر المعطي أو الحامل.                                   |
| ٣٨٨         | بيان ثواب مُحهِّز الغازي، ومتعاهد مُخلَّفيه، وأنهما إذا فعلا ذلك               |
|             | فقد وقع عليهما اسم الغُزاة، وبيان فضل المواسي مُخْلفي الغزاة،                  |
|             | والمواسي أصحابه.                                                               |
| 491         | بيان السنة في بعث الإمام رعيَّتَه في الغزو، إذا احتاج إليهم.                   |
| 490         | بيان فضل نِساء المجاهدين، وعِظَم وجوب حقِّهِنّ على                             |

### الموضوع

القاعدين.

- بيان فضل الجحاهدين على القاعدين، والدليل على أنّ من ٤٠٢ خَلَفَهم في أهلهم بخير لم يبلغوا درجتهم إلا من به ضُرّ.
- بيان الخبر الدال على أن من أحب أن يكون ممن يُقاتل في ٤٠٦ سبيل الله يجب عليه أن ينوي بقتاله للأعداء؛ لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا نوى ذلك كان منهم، وإن قاتل أيضا غضبا أو حميَّةً أو ليُذكر أو ليغنم.
- باب الخبر الدال على أن من قاتل للمغنم، أو لدنيا يصيبها، ١١٤ أو ليُذكر، أو للرياء، لم يكن له من قتاله إلا ما أراد، والخبر الموجب لمن قاتل ليُقال شجاع خزى النار.
- بيان صفة الجهاد الذي به يَتِمُّ أجر صاحبه، وأنّ من أصاب ٤١٧ غنيمة في جهاده، كان له الثلث من تمام الأجر.
- بيان وجوب الشهادة لمن سألها بصدق نيّةٍ وتطلبها، ٤١٩ وإبلاغه الله منازلَ الشهداءِ وإن لم يستشهد، ومات على فراشه.
- بيان عقاب من مات ولم يَغْزُ في حياته، ولم يحدِّثْ نفسَه ٢٢٤ بالغزو، وثواب من كانت نيته الغزو فَصَدَّه عن ذلك، أو إن كان له عذر.
- بيان فضل الغزو في البحر، وإن مات في وجهه ذلك إذا ٤٢٧

| 7 2 1 | فهرس الموضوعات                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | الموضوع                                                      |
|       | أو رجع.                                                      |
| 540   | بيان فضل المرابط وثوابه، والدليل على أنّه إن رابط يوما وليلة |
|       | كان رباطا تماما، وأنّ المرابط إذا مات لم ينقطع عَملُه.       |
| £ £ Y | بيان ثواب الفقير الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه بدون         |
|       | راحلة.                                                       |
| £ £ £ | بيان الخبر الموجب الشهادة لمن مات في سبيل الله، وفي          |
|       | الطاعون والبَطْن والغرق والغزو والهَدْم والنفساء.            |
| 207   | بيان ثواب الحارس في سبيل الله.                               |
| १०१   | بيان ثواب من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل، وصفتهما.        |
| १०१   | باب بيان الترغيب في الرمي وإيجابه على المسلم، والدليل على    |
|       | أنه من اللهو المباح، وبيان عقاب من تَعلُّم الرمي ثم تركه.    |
| ٤٦٦   | باب بيان إثبات الجهاد، وأنه ماضٍ إلى يوم القيامة، وأنه لا    |
|       | يزال قومٌ من أمة محمد على على الحق، يذبّون عن الدين،         |
|       | ويقاتلون عنه، ويُنصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة،        |
|       | والدليل على أنّه لا يظهر عليهم أحدٌ من أهل الأديان.          |
| ٤٧٤   | باب بيان الخبر الدال على أنّ أهل الحجاز لا يزالون على الحق   |
|       | حتى تقوم الساعة، وأن قريشا وأهل المغرب يكونون ظاهرين         |
|       | على أهل المشرق والعجم.                                       |
| 4 V A | ان بان اباحة برعة الربية العربة بالشَّرَة بين الحرُّ توب     |

#### الصفحة

#### الموضوع

ووجوب سرعة الرجوع إلى الأهل في مثل هذه السنة، ووجوب المهل في السير في الخِصْب، وإعطاء الإبل حظها من نبات الأرض وحظر التعريس على الطرق، والعلة التي لها نحى عنه.

باب بيان السنة في دخول الرجل على أهله إذا قدم من غزوة، ٤٨٣ والعلة التي لها نُمي الرجل أن يطرق أهله ليلا، وإباحة الرجوع إلى منزله من سفره بكرة أو عشيا، والدليل على أنه لا يفاجئ الأهل حتى يعلموا.

مبتدأ كتاب الصيد.

باب إباحة صيد الكلب المعلَّم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله ٥٠٥ وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

بيان إباحة أكل صيد الكلب غير المعلَّم، إذا أدرك صاحبه ٥٢٠ ذكاته، وأكلُ ما أصيب بالسهم وقتله، إذا ذكر اسم الله عليه فذكره.

بيان إباحة أكل الصيد إذا غاب عن صاحبه ولم يدركه إلا بعد ٢٩٥ ثلاث، وحظر أكلها إذا أنتن فذكره.

بيان تحريم أكل الصيد من السباع الذي له ناب، والدليل على ٥٣٠

779

## إباحة لحوم السباع الذي ليس له ناب، وعلى أنّ غير السباع إذا كان له ناب جائز أكله. بيان حظر أكل كل ذي مخلب من الطير، وإباحة أكل كل 0 27 طير ليس له مخلب. بيان إباحة صيد دواب البحر، وإباحة أكل ما يقذف البحر 001 من دوابه الميتة. بيان الخبر الموجب إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا 097 طبخ فيه، وكسره أو غسله، وتحريم لحمه نيِّه ونضيحه، وأن النبي على نصى عنه بنهى الله عز وجل، وأنه رجس، والدليل على أنّ ما أصابه منه نجس. بيان الخبر الدال على إباحة صيد الضبّ وأكل لحمه، 7.5 والترغيب في ترك أكله. بيان الخبر المُحل أكل لحم الضت. 71. بيان الأخبار الدالة على تحريم أكل لحم ما مُسخ من الصيد 775 وغيره، وإثبات المسخ، وأنه لا يكون للمسخ نَسْل، والترغيب

في ترك أكل ما يشتبه عليه.

بيان إباحة صيد الأرنب، وأكل لحمه.